المُعَادِينَ - ١٤٠٤ من المعادِينَ - ١٥٠٤ من المعادِينَ - ١٥٠٤ من المعادِينَ المعادِينَ المعادِينَ المعادِينَ ا

## المنبى الأمى المنبى الأمى الذي عَلَّمَهُ رَبُهُ

الكاتب الاشلامى لشيخ عَطيّه عَبالرِّمِيمٌ عَطيّه

11312-119917



| <u>i</u>    |         | سلسك    |
|-------------|---------|---------|
| <b>ā</b>    |         | ثقافي   |
|             | -       | -       |
| <u>ــــ</u> |         | اعلامي  |
|             | _هـا_:  | تصدر    |
| ـــــة      |         | مؤسس    |
| ب ،         | الشعـــ | ه دار   |
| ــــة       |         | للصحا   |
| <b>ā</b>    |         | و الطبا |
|             |         | و النش  |
|             |         |         |

رئيس قطاع النشر سعاد فنديل

🗌 الفلاف للفنان: نبيل محمد فرغلي

بِسُ لِيهَ الرَّخُولَ الرَّحِيرَ الْمَا الْرَحِيرَ الْمَا الْرَحِيرَ الْمَا الْمِالْمِ الْمَا الْمِا لِمَا الْمَا الْمَا

•

## بسمرالله الرحن الرخيم

الحمد لله رب العالمين ذو الفضل الواسع والرحمة السابغة الودود المنان ، يفيض برحمته على عباده بلا سبب ولا علة ، فالفيض والعطاء والرحمة بعض صفاته سبحانه .



هو الذي خلق وهو الذي علم ، فمنه البدء والنشأة ومنه التعليم والمعرفة. . وهو وحده المصدر

الذى أعطى الإنسان خلقه وعلمه ورزقه. . جل جلال الله .

وأُصلى وأُسلم على من علمه ربه وأُمره بأَن يطلب من العلم المزيد.. « وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْماً » فعلمه بفضله مالم يكن يعلم وكان فضل الله عليه عظيمًا.

#### . . . وبعد:

العلم نور من الله تعالى وهداية لأنبيائه ورسله من بدء الخليقة حيث من مستلزمات الدعوة والداعية أن يكون الداعى عالماً متعلماً متفقهاً بليغاً ليتمكن من رد كيد الكائدين والكفرة والمشركين والمنافقين وما أكثرهم فى زمن الرسل والمصلحين.

وقد وهب الله تعالى أنبياءه ورسله العلم من لدن آدم أبي البشر:

ويقول عز من قائل:

وَعَلَّمَ اَدَمَا لُأَثُمَ آءَ كُلَّهَ اَهُ اَلْهُ عَلَى الْمُعَاءَ هُوَلَا إِلَاكُ اللَّهُ مَا عَلَمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُ عَلَى اللْمُ عَلَى اللْمُعَلِّمُ عَلَى اللْمُعْمَاعِلَى اللْمُ عَلَى اللْمُعْمِقِعِلَى الْمُعْمِعِ عَلَى الْمُعْمِعِ عَلَى الْمُعْمِعِ عَلَى الْمُعْمِعِ عَلَى الْمُعْمِعِلَّا عَلَى الْمُعْمِعِلَّا اللْمُعْمِعِ عَلَى اللْمُعْمِعِ عَلَى اللْمُعْمِعِ عَلَى اللّهُ عَلَمُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ عَلَى اللّهُ عَل

فمنذ بداية البشرية - العلم هو المعجزة . جعله الله تعالى لآدم معجزة أمام الملائكة الذين لا يفترون عن تسبيح رب العالمين فكان العلم لآدم تكريماً وتعظيماً في مواجهة الملائكة المقربين فمصدر العلم هو الله عز وجل . منه يستمد الإنسان كل مايعلم بقدر مايفتح الله تعالى له من أسرار هذا الوجود ومن أسرار هذه الحياة وكذا من أسرار نفسه .

ولذا كان أول خطاب من الله تعالى إلى سيد البشر الذي اصطفاه من الأميين.

v

## اَقُرَأُ بِٱسْمِرَبِكَ الَّذِي خَلَقَ ﴿ خَلَقَ ﴾ فَقَلَ لِإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ ﴿ اَقَدَرُ أَ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ﴿ الَّذِي عَلَمَ إِلَّلْهَامِ ﴿ عَلَمَ الْإِنسَانَ مَالَمَ يَعْلَمُ ﴾ [ العلا ١ - ٥]

ولا غرابة فإن دين الإسلام الذي ارتضاه الله تعالى لأمة محمد وجعله خاتم الأديان وجاء به خاتم الأنبياء والمرسلين هو الدين الوحيد الذي اهتم بالعلم وكرمه ، لما للقراءة والكتابة من أثر فعال في ثثبيت نظام الدين والدنيا وهما أساس العلم.

وللكتابة منافع جمة لايحيط بها إنسان ... فما دونت العلوم ولا قيدت الحكم ولاضبطت أخبار السابقين الأولين ولا كتب الله المنزلة إلا بالكتابة التي تتبعها القراءة \_ فهما صنوان لا يفترقان ، فالكتابة أولاً ثم القراءة ، ولولاهما ما استقامت أمور الدنيا والدين.

ولقد افترى وخاب وخسر بعض المستشرقين في قولهم: إن محمدًا كان أُمياً يجهل القراءة والكتابة، ولذا كان كتبة الوحى يكتبون ماشاءوا ويزيدون وينقصون ومحمد لايعلم من أمر ذلك شيئاً.

وقال آخرون : إِن محمدًا كان فيلسوفاً ، نسوا أَن الفلسفة علم من علوم الأَرض ومحمد يتلقى الرسالة بلغة السماء .

اوقال شيرا » عميد كلية الحقوق جامعة فينا في مؤتمر الحقوقيين عام ١٩٢٧ : ( إن البشرية لتفخر بانتساب رجل كمحمد إذ أنه رغم أميته استطاع قبل بضعة عشر قرناً أن يأتى بتشريع سنكون نحن الأوربيين أسعد مانكون لو وصلنا إلى قمته بعد ألني سنة).

#### وقال برناردشو:

[ إن هذا العالم في حاجة إلى رجل كمحمد يصلح شأنه وهو يحتسى قدحاً من القهوة ) . أن الله والله لقد كذب هؤلاء المفترون . . إن محمداً علمه ربه ولم يبخل عليه بأى نوع من أنواع العلم ، علمه الكتاب الذى لم يترك كبيرة ولا صغيرة إلا أحصاها

مَافَرُطْنَافِيَ لَكِتَكِ مِن شَيْءٍ [ الأنعام ٣٨]

خاب ظنهم حسبوا أن محمدًا صلى الله عليه وسلم فيلسوفا يصنع مايصنع من تلقاء نفسه وأن تفكيره كتفكيرهم ، وأنه يرتاد مجالس اللهوا كما يرتادون ويصنع ما يصنعون \_ لقد خابوا وافتروا.

إن محمدًا صلى الله عليه وسلم اصطفاه ربه وفضله على جميع المخلوقات ووصفه لخلقه في كتابه العزيز وصفاً دقيقاً . فيقول سبحانه وتعالى في شأنه صلى الله عليه وسلم :

وَالنَّجْمِ إِذَاهَوَىٰ ۞ مَاصَلَّ صَاحِبُكُهُ وَمَاغَوَىٰ ۞ وَمَا يَطِقُ عَنِّ الْهَوَكَ ۞ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحَى ۗ بُوحَىٰ ۞ عَلَّمَهُ شَدِيدُ ٱلْقُوىٰ والنجم ١ - ٥ ]

فرب العزة علم نبيه ولم يبخل عليه ، فعلمه مالم يكن يعلم فهو الله العلى القادر شديد القوى الذى علمه – فأمره بين الكاف والنون كن فيكون – اقرأ فكان قارئاً – الذى علم بالقلم فكان كاقباً بإذن ربه وطاعة لأمره سبحانه وأنزل سبحانه في كتابه الكثير من الآيات التي توكد ذلك وتويده وسنحاول بإذن الله تعالى أن نظهرها للقارئ الكريم في هذه الرسالة القصيرة. ولقد فصلنا في الأبواب التي

تحتوى عليها معنى الأميه الكتابة - القراءة التلاوة - العلم ولماذا سمى القرآن كتاباً لنثبت للقارى الكريم غير المتعصب لرأى أو مذهب متطرف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أمياً قبل الرسالة وهذا أمر لاشك فيه ولا جدال ولانقاش ولا اجتهاد - وأما بعد الأربعين وبعد أن كلف بالرسالة علمه شديد القوى مالم يكن يعلم وكان فضل الله عليه عظيماً حتى طلب منه ربه أن يطلب من العلم المزيد « وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْماً ».

فبالله عليك أيها القارئ مسلماً كنت أو غير مسلم \_ إذا أمرت أمياً جاهلاً أن يقرأ شيئاً مكتوباً أمامه فماذا يكون الجواب ?

دون تفكير سيكون الجواب.

لا أعلم القراءة ، أما إذا قرأت أمامه شيئاً وطلبت منه تكرار ماقرأت فماذا يكون الجواب ؟ الأمر سهل يسير ، سيكرر ماتقول أمامه في الحال حيث لاتوجد صعوبة في ترديد شيء يسمع \_ أليس كذلك؟

ولقد أعانني الله تبارك وتعالى أن أقوم بتفصيل الأدلة على أنه الرسول المتعلم الكامل بعد أمية أربعين عاماً شهد بها العدو والصديق.

## معلم الخلق أجمعين :

صلاة وسلاماً عليك يامن سبقت كل المتعلمين وفُقْتُهُم وكنت لهم معلماً ومزكياً فصاروا أعلم علماء الأرض وأتقاهم وأقربهم إلى الله العلى القدير والحمد لله رب العالمين

عطية عبد الرحيم عطية



الأبي: الذي لا يكتب وقيل: الأبي العَيى الجِلف الحافي القليل الكِلام.

قال الزَّجَّاج :

( الأُمى الذي على خِلْقَةِ الأُمَّة لم يتعلم الكتاب ، فهو على حِبِلَّتهِ ) .



## وفي التنزيل:

## وَمِنْهُمْ أَثِيثُونَ لَايَعُ لَمُونَ الْكِتَبَ إِلَّا أَمَا نِنَا وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظَنُّونَ ۞ [البرم ٧٠]

وقال أبو اسحاق :

معنى اللَّى : المنسوب إلى ماعليه جَبَلَتَهُ أَمَّهُ أَمَّهُ أَمَّهُ أَمَّهُ أَمَّهُ اللَّتِ الْحَبَابَة أَمَّهُ الْحَبَابَة أَمَّهُ لا يكتب فهو في أنه لايكتب أي لأن الكتابة هي مكتسبة ، فكأنه نسب إلى مايوللا هي مكتسبة ، فكأنه نسب إلى مايوللا هي الم

عَلَيه ، أَى على ماولدته أُمه عليه ، وكانت الكُتَّابُ في العرب من أهل الطائف تعلموها من رجل من أهل الحيرة ، وأخذها أهل الحيرة عن أهل الأنبار وفي الحديث:

« إِنَا أُمَة أُمِية لانكتب ولا نحسب ، أراد أَنهم على أصل ولادة أُمهم لم يتعلموا الكتابة والحساب على جبلتهم الأولى » .

#### وفي الحـديث :

« بعثت إلى أُمَّة أُمية ».

#### قيل للمسرب:

الأُمْيُون لأَن الكتابة كانت فيهم عزيزة أو عديمة ، ومنه قوله تعالى :

هُوَالَّذِى بَعَثَ فِي ٱلْأَمِّيتَ نَرَسُولَامِّنَهُمُ يَنْلُوا عَلَيْهِمْ عَنْلُوا عَلَيْهِمْ عَالَمُ الْمِنْكِ وَالْمِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ عَلَيْهِمْ وَيُعَلِّمُ هُمُ ٱلْكِنْكِ وَالْمِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَيْمِينِ فَي صَلَالٍ مُنْبِينِ فَي صَلَالٍ مُنْبِينِ فَي صَلَالٍ مُنْبِينِ فَي صَلَالٍ مُنْبِينِ فِي صَلَالٍ مُنْبِينِ فَي صَلَالٍ مُنْبِينِ فَي صَلَالٍ مُنْبِينِ فَي صَلَالٍ مُنْبِينِ فِي صَلَالٍ مُنْبِينِ فِي صَلَالٍ مُنْبِينِ فَي صَلَالٍ مُنْبِينِ فَي صَلَالًا مُنْبِينِ فَي فَي الْمُعْلَمُ الْمُنْفِيقِ فَي الْمُعْلَمُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْفِيقِ فَي اللّهُ مُنْفِيقًا لَهُ مُنْفِقًا لَهُ مَنْ اللّهُ مُنْفِيقًا لَهُ مُنْفِقًا لَهُ مُنْفِيقًا لَهُ مُنْفِيقًا لَهُ مِنْ فَي اللّهُ مُنْفِيقًا لَا اللّهُ مُنْفِقًا لَهُ مُنْفَالِكُ مُنْفِيقًا لَهُ مُنْفِقًا لَهُ مُنْفِيقًا لَهُ مِنْ فَي مَنْفَالِمُ مُنْفِقًا لَا مُنْفِيقًا لَهُ مُنْفِيقًا لَهُ مُنْفِيقًا لَهُ مُنْفِيقًا لَهُ مِنْ اللّهُ مُنْفِيقًا لَا مُنْفِيقًا لَا مُنْفِيقًا لَهُ مُنْفِقًا لَوْلَالُولُ مُنْفِقًا لَا مُنْفِقًا لَهُ مُنْفَالُولُ مُنْفِقًا لَيْفُولُ مُنْفَالُولُ مُنْفِقًا لَا مُنْفَالُولُ مُنْفِقًا لَهُ مُنْفَالُولُ مُنْفَالُولُ مُنْفِقًا لَا مُنْفَالُولُ مُنْفِقًا لَا مُنْفَالُولُ مُنْفِقًا لَا مُنْفِقًا لَا مُنْفِقًا لَمُنْفِيقًا لَا مُنْفِيقًا لَهُ مُنْفَالِكُمُ مُنْفِيقًا لَمُنْفِقًا لَهُ مِنْفِقًا لَا مُنْفِقًا لَهُ مِنْفُلِكُ مِنْفِيقًا لَا مُنْفِقًا لَا مُنْفِقًا لَا مُنْفِقًا لَا مُنْفِقًا لَمُنْفِقًا لَا مُنْفِقًا لِلْمُنْفِقِيقًا لَمُنْفِقًا لِلْمُنْفِقِيقًا لِمُنْفِقًا لَا مُنْفِقًا لِلْمُنْفِقًا لَا مُنْفِقًا لَا مُنْفِقًا لِمُنْفُلُولُ مُنْفِقًا لِمُنْفُولُ مِنْفُولُ مُنْفُولُ مُنْفُولُ مِنْفُولُ مِنْفُولُ مِنْفُولُ مِنْفُلِكُمْ مِنْفُولُ مُنْفِقًا لِمُنْفُولُ مِنْفُولُ مُنْفُولُ مُنْفُلُولُ مُنْفُولُ مُنْفُولُ مُنْفُلُولُ مُنْفُلُولُ مِنْفُولُ مُنْفُلُولُ مِنْفُولُولُ مِنْفُلِمُ لَالْمُنْفُلُولُ مِنْفُلُولُ مُنْفُلُولُ مُنْفُلُولُ مِنْفُلُولُ مِنْفُولُ لَمْ لَمُنْفُلُولُ مُنْفُلُولُ مُنْفُلُولُ مُنْفُلُولُ مُنْفُلُولُ مُنْفُلُولُ مُنْفُلُولُ مِنْفُلُولُ مُنْفُلُولُ مُنَافِلُولُ مُنْفُلُولُ مُنْفُلُولُ مُنْفُل

## قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم:

أُمِيّ - لأَن أَمة العرب لم تكن تكتب ولاتقرأ المكتوب ، وبعثه الله تعالى رسولاً وهو لايكتب ولا يقرأ من كتاب من قبل ، وعندما اختاره الله تعالى للرسالة الخاتمة أنزل عليه الوحى من عنده فعلمه مالم يكن يعلم من أمور الدنيا والآخرة كما علمه القراءة والكتابة.

وهذه الخلة إحدى آياته المعجزة لأنه صلى الله عليه وسلم تلا على قريش كتاب الله تعالى منظوماً تارة بعد أخرى بالنظم الذى أنزل عليه ، فلم يغيره ولم يبدل ألفاظه ، وكان الخطيب من العرب إذا ارتجل خطبة ثم أعادها زاد فيها ونقص ، فحفظه الله عز وجل على نبيه كما أنزله ، وأبانه من سائر من بعثه إليهم بهذه الآية التي باين بينه وبينهم بها .

وفى ذلك أُنزل الله تعالى :

وَمَاكُنكَ لَنْلُواْمِن قَبْلِهِ مِن كِنكِ وَكَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكُّ إِذًا لَآرُنَابَ ٱلْمُبْطِلُونَ ۞ [المتكبوت ١٩٠]

ما كنت تقرأ الكتب ولا تكتبها من قبل أن ينزل عليك هذا الكتاب ، ولو كان ذلك وكنت قبل البعثة قارئاً لارتاب وشك الذين كفروا فيما تتلوه عليهم من قرآن ولقالوا :

إنه وجد هذه الأقاصيص مكتوبة فعكف عليها فحفظها وهو الآن يتلوها علينا ، إلا أنهم متأكدون من أميتك قبل البعثة فكان العلم الذي وهبك ربك المعجزة التي أخرستهم .

« ومَا كُنْتَ تَتْلُوا مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابِ » لم يقل . ماكنت تتلوا من قبله ولا من بعده من كتاب ، ولكن من قبله عندما كنت أمياً حتى أحاطك الله تعالى بعلمه الذي لايعلوه علم ، فتحولت بفضله

من أى لايقرأ ولا يكتب إلى عالم لم يسبقه فيما تعلم أحد من الخلق أجمعين .

ولو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ظل على أميته إلى أن لحق بالرفيق الأعلى لكان ماقال الله العلى العظيم: «ومَا كُنْتَ تَتْلُوا مِنْ قَبْلِهِ مِن كِتَابِ وَلاَ يَخْطُهُ بِيمينِكَ ... » لأنه الآن لايتلو ولا يكتب وسيظل كذلك إلى نهاية الحياة وبذلك يكون هناك نقص في الرسالة ولكن الله تعالى بفضله أكملها ورضيها ديناً لمن أحب:

# الْيُوْمَزَاكُمَ اللهُ مَا لَيْكُمُ اللهُ مَا لَيْكُمُ اللهُ اللهُ مَا لَيْكُمُ اللهُ مَا لَكُمُ اللهُ مَا لِينَا اللهُ مَا إِللهُ مَا لِينَا اللهُ مَا لِينَا لَكُمُ اللهُ مَا لِينَا لَكُمُ اللهُ مَا لِينَا لَكُمُ اللهُ مَا لِينَا اللهُ مَا لِينَا لَكُمُ اللهُ مَا لِينَا لَكُمُ اللهُ مَا لِينَا لَكُمُ اللهُ مَا لِينَا لَكُمُ اللهُ مَا لِينَا لَهُ مَا لِينَا لَكُمُ اللهُ مَا لِينَا لَا لَهُ مِنْ اللهُ مَا لِينَا لَا لَهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللهُ مَا لَيْ اللّهُ مِنْ لِينَا لَكُمُ مِنْ اللهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللّهُ مِنْ أَلّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّ

وتعليم النبى الأمى من إتمام النعمة على العباد ولقد كان المشركون من أهل الكتاب يتمنون أن تنزل عليهم مثل هذه الآية .

#### قال الامام احمد:

حدثنا جعفر بن عون . حدثنا أبو العميس عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال :

« جاء رجل من اليهود أى من الذين كفروا من أهل الكتاب إلى عمر بن الخطاب فقال :

ياأمير المومنين ، إنكم تقرأُون آية في كتابكم لو علينا نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا .

ـقال عمر: وأَى آية ؟

قال : « الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيِنَكُمْ وَأَنْمَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي » رَضِيتَ لَا لَا > ﴿ إِنَّا

فقال عمر : والله إنى لأعلم اليوم الذى نزلت فيه على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، والساعة التى نزلت فيها \_ عشية عرفة في يوم جمعة » .

(رواه البخارى عن الحسن بن الصباح بن جعفر بن عون – ورواه مسلم والترمذى والنسائى أيضاً من طرق عن قيس بن مسلم ) .

وكانت الآية آخر مانزل على رسول صلى الله عليه وسلم قبل وفاته فكانت تمام العقيدة والشريعة فلم يعد لمؤمن أن يتصور أن هذا الدين بمعناه هذا فيه نقص يستدعى الإكمال ولا قصور يستدعى الإضافة ، فالشريعة الإسلامية هى الخاتمة بنزول القرآن ، وهى الشريعة والدين جاء للإنسان فى كل القرآن ، وهى الشريعة والدين جاء للإنسان فى كل زمان ومكان ، لا لجماعة من بنى الإنسان فى جيل من الأجيال فى أى مكان ، كما كانت تجىء الرسل والرسالات ، فكيف تكون تمام النعمة على المسلمين ، والرسول الحبيب المختار الذى كلفه بتبليغ الرسالة وأداء الأمانة على أميته ؟ .

حقاً أن محمد صلى الله عليه وسلم لم يكتب ولم يقرأ منذ ولادته حتى بعث ، نزل عليه القرآن فتلقاه مكتوباً لا مسموعاً وأمره ربه بقراءة ماهو مكتوب . إقرأ : فقال :

14

ما أنا بقارىء - فلو كان مجرد قراءة ماهو مسموع وليس مكتوباً ماكان هناك صعوبة فى إعادة قول يسمع يدفعه لأن يقول: ما أنا بقارىء خاصة وأن القرآن ينزل عليه بلغته ولغة قومه عربياً غير ذى عوج وليس فارسياً ولا تركياً ، ولا فرنسياً د فكان الجواب ما أنا بقارىء هو عدم معرفة قراءة المكتوب أمامه ، ولذلك كان التكرار أكثر من مرة . ماأنا بقارىء ثم صدر الأمر الإلهى أن يكون قارئاً ماتباً .

اَقْرَأْ اِللَّهِ مَرِيّكَ اللَّهِ مَا لَكُ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللّهُ مَا اللَّهُ عليه وسلم ماهو مكتوب ماهو مكتوب الله عليه وسلم ماهو مكتوب الله عليه وسلم ماهو مكتوب أمامه بالقلم بإذن ربه القادر فأمره بين الكاف والنون . كن فيكون وعرف وتأكد من كل حرف والنون . كن فيكون وعرف وتأكد من كل حرف

كتبه القلم بأمر الذي علم بالقلم علم الإنسان مالم يعلم سبحانه جل شأنه هو وحده صاحب القدرة أن يجعلك قارئاً كاتباً ويذهب عنك الامية التي تعتبر وصمة في جبين من جهزه ربه لدعوة الخلق أجمعين لعبادته سبحانه دون غيره ، فقد سبق في علمه اختيارك لهذا الأمر العظيم ، والله تعالى يعلم أنك ستقف في وجه البلغاء والفصحاء ، وليس ذلك على الله بعزيز ، فهو الذي اختيارك لمخاطبته دون غيرله من الخلق أجمعين ، وكل مافي الوجودطوع أمرة سبحائه . اختار الله سبحانه جلت قدرته حبيبه ومصطفاه من اختار الله سبحانه جلت قدرته حبيبه ومصطفاه من ربه ويديم إلى الصراط المستقيم فَعَلَّمهُ مالم يكن يعلم من القراءة والكتابة وكان فضل الله عليه عظيما فحوله بقدرته من الأمية التي وصفه بها جل شأنه في قرء آته

ٱلَّذِبِنَ بَتَّيِعُونَ الرَّسُولَ ٱلنَّبِيَّ ويقول جل شأنه : ٱڵؙڎؙؙؚؿۜٱڵۜۮؚؽؽؚڿؚ؞ؙۅٮؘۼؙۄػڴؙٮؙۅؠۜٵۼڹۮۿؙؠ۫ڣۣۘٲڵۏٞۯڶ؋ٙۅۘٲڵٳ۪ڹڿؚۑڸ يَأْمُرُهُم بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَلهُمْ عَنَ ٱلْمُنْكَرِوَيُ حِلَّ لَهُمُ أَلظَيْبَاتِ <u>ٷ</u>ۑؙڂڒۣڡؙڔؙۼۘڵؽۿۣ؞ؙۣٳٛڵڂڹۜؽۧؠڎؘۏؽڞؘۼؗۼۨڹ۠ۿؗؠ۫ٳۣڝ۠ٮۯۿڒۊؙٳڵٲٛۼ۠ڵڶۘۘٲۘٳ۠ؾؖۑۘ</u> كَانَتْ عَلَيْمٌ قَالَّذِينَ وَامَنُوا بِدِي وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَالْتَبَعُوا ٱلنُّورَالَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ وَأُولَتبِكَ هُرُالمُفْلِحُونَ ۞ قُلْيَناأَهُا ٱلنَّاسُ إِنِي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ٱلَّذِي لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ كَا إِلَهَ إِلَّاهُوَيُحْي وَيُمِيتُ فَاعِنُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ٱلنَّبِيِّ ٱلْأُمِّيِّ ٱلَّذِي بُوْمِنُ بِٱللَّهِ وَكِلْمَلِدِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَالَّكُمْ َ لَهُمَٰذُونَ۞ وفي سورة الجمعة يقول جل شانه : [ الأعراف ١٥٧ / ١٥٨ ]

هُوَالَّذِي بَعَتَ فِي ٱلْأَمْيَةِ مَن رَسُولًا مِّنْهُمْ يَنْلُوا عَلَيْهِمْ ءَايكنِهِ وَيُزَكِّيهِ مِنْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِكْبَ وَالْمِكْمَةَ وَإِن كَانُولِمِن قَبْلُ لَفِي صَلَالٍ مُّيبِينِ ﴿ [ الجمعة ٢ ]

فكيف يعلم الخلق ما لم يعلمه - رأفاقد الشيء يعطيه ؟ والله لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ ويكتب مِأَثنتين وسبعين أو ثِلاثة وسبعيل لسانا .

الف والرب بادر دانا ام ملور الني انصل منك در مر ما مرب مد منك

وإنما سمى الأمى لأنه كان من أهل مكة وهي من أمهات القرى .

فيا أهل العلم والفصاحة لقد رأيتم محمدًا الذي تربى في وسطكم وعهدتموه أمياً فيما بينكم هاهو ذااليوم أكرمه ربه فآمن بكلماته التي أعجزتكم وأعجزت الإنس والجن فلم يتمكنوا من الإتيان بمثل هذه الآيات التي يتلوها عليكم ، ولا يمكنكم أن تأتوا بآية ولا بحرف مما يتلوه عليكم ولو كان بعضكم لبعض ظهيرا – لأنه كلام الله عز وجل وإن الرسول الذي يتلوه عليكم هو الرسول الذي كان أمياً منكم فعلمه الله وأرسله إليكم يأمركم بالمعروف وينهاكم عن المنكر ويحل لكم ماهو طيب حرصاً على سلامتكم ويحرم عليكم كل خبيث خوفاً عليكم – أرسله بعقولكم من الذي نقله من الأمية إلى أعلى درجات بعقولكم من الذي نقله من الأمية إلى أعلى درجات

العلم التي أهلته لأن يتلو عليكم آيات الله عز وجل ويعلمكم القرءان والحكمة وقد كنتم قبل ذلك في ضلال واضح بَيِّن ، فآمنوا به واتبعوا النور الذي جاء كم به من عند الله الواحد الأحد لعلكم تهتدون.

قال الألوسي : ولا يخفي أن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم .

«إِنَّا أُمة أُمية لانكتب ولا نحسب » ليس نَصَّاف استمرار ننى الكتابة عنه صلى الله عليه وسلم. وعن جعفر الجواد برواية جعفر بن محمد

الصوفي قال:

لم سمى النبي الأبي ؟

فقال: مايقول الناس؟

فقلت : يزعمون أنه سمى الأمى لأنه لايحسن

أَن يكتب.

فقال: كذبوا أني ذلك.

والله يقول فى محكم آياته: من كوف ملاسم المسلام الله يقول فى محكم آياته: من كوف المسلام المسلم المسلم

فكيف يعلمهم مالايحسن ، والله لقد كان رسول ممر (أثم من الله صلى الله عليه وسلم يقرأ ويكتب باثنين وسبعين أو قال : بثلاثة وسبعين لساناً ـ وإنما سمى الأمى لأنه كان من أهل مكة وهي من أمهات القرى .

ولتنذر أم القرى ومن حولها

وفى مرسل عبيد بن عمير أنه عليه السلام قال : « أتانى جبريل بنمط من ديباج فيه كتاب فقال : اقرأ \_ فقلت ماأنا بقارى ، .

قال السهيلي وقال بعض المفسرين :

إِن قوله تعالى : « أَلَم ذَلِكَ الْكِتَبُ لاَ رَيْبَ فِيهِ هُدى لِلْمُتَّقِينَ » إِشارة إِلى الكتاب الذي جاء فيه جبريل عليه السلام حين قال لمحمد صلى الله عليه وسلم إقرأ .

قال صلى الله عليه وسلم: « فأخذنى جبريل فغظنى \_ وعند الطبرى: فغتنى بالتاء بدل الطاء ، وهو حبس النفس \_ حتى بلغ منى الجهد شمأرسلنى فقال: أقرأ ، فقلت ماأنا بقارى فأخذنى فغطنى الثالثة حتى بلغ منى الجهد ثم أرسلنى فقال: أقرأ فقلت: ماأنا بقارى فأخذنى فغطنى الثالثة ».

وهذ الغط ليفرغه عن النظر إلى أمور الدنيا ويقبل بكليته على ما يلتى إليه - وكرره للمبالغة - واستدل به على أن المودب لايضرب صبياً أكثر من ثلاث ضربات(!).

۲.

<sup>(</sup>١) أرشاد السارى بشرح صحيح البخارى تحقيق المؤلف ج ١ ص ٥٣ .

وقيل الغطة الأولى ، ليتخلى عن الدنيا الفانية . والثانية ليتفرغ لما يوحى إليه ، والثالثة للموانسة ، والثالثة للموانسة ، وعد بعضهم هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم إذ لم ينقل عن أحد من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أنه جرى له عند ابتداء الوحى إليه مثله يقول :ثم أرسلني فقال : «إقرأ باسم رَبِّكَ الذَّى خَلَقَ ».

قال الطيبي : هذا أمر بإيجاد القراءة مطلقاً وهو لا يختص بمقروء دون مقروء - فقوله باسم ربك ملافلو المحرم مثان ملافلو المحرم مثان ملافلو المحرم المول حال - أى اقرأ مفتتحاً بأسم ربك أى قل « بسم الرول الله الرحمن الرحيم » وهذ دليل على أن البسملة ملاحل مأمور بها في أبتداء كل قراءة (۱) . ممكم الفعر من كبنونهم مأمور بها في أبتداء كل قراءة (۱) .

<sup>(</sup>۱) أحاديث الوحى وكتاب إلإيمان ــ أرشاد السارى تحقيق المؤلف ص ۲ م ۲ .

Sig-

عن أبى هريرة – عن ابن عباس رضى الله عنهما قال :

لا اشتد بالنبي صلى الله عليه وسلم وجعه قال:

« انتونى بكتاب أكتب لكم كتاباً لاتضلوا بعده »

— قال عمر: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد غلبه

(الوجع وعندنا كتاب الله حسبنا ، فاختلفوا وكثر

اللغط قال: «قوموا عنى ولا ينبغى عندى التنازع»

فخرج ابن عباس يقول: ان الرزيئة كل الرزيئة
ماحال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين كتابه.



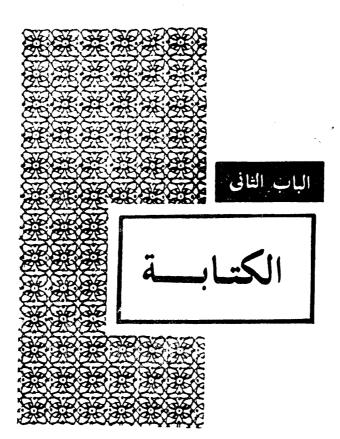

-,

والقلم يسطر والقارىء يقرأ فالقارىءُ إِذًا يقرأُ شيئاً مكتوباً ، والكتاب يطلق على كل ماهو مكتوب كما يطلق على الكتاب المنزل ، وعلى مايكتبه الشخص ويرسله .

الكتابة تسبق القراءة \_

#### قِال أبو عمرو:

سمعت أعرابياً بمانياً يقول:

فلان لغوب \_ حاءته كتابي فاحتقرها . فقلت : نام المناسبة ا

أَتقول : جاءته كثابي ؟

فقال :

أليس بصحيفة ؟

قلت :

وما اللغوب

قال :

الأَحمق

وقيل :

کتبه أی خطه ، واکتتبه ، استملاه ، وکذلك استکتبه واکتتبته -

ولى العزيل وكالم المناب المراكزة وأصيلات [الفرقان و الفرقان و الفرقان و كتب الرجل وأكتبه كتاباً:

علمه الكتاب - أليس ذلك اعترافاً من أهل الكتاب أنه يكتب ؟ . همرا الرمر لرجا. ع

وفي الحسديث :

« من نظر في كتاب أخيه بغير إذنه فكأنما ينظر في النار ».

قيل: هذا الحديث محمول على الكتاب الذي فيرسر وأمانة كيكره صاحبه أن يطلع عليه أحد . وتيل القير بعر ماللفط ربي ريض والس

هو عام في كل كتاب.

وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما:

من أكتنب ضمنا بعثة الله ضمنا يوم القيامة ... أى من كتب أسمه في شيء لا يستحقه كتب إسمه يوم القيامة في ديوان المحتاجين الأُذلاء .

وروى الطبرى بإسناده عن عبد الله بن الزبير قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « فجأَنى وأنا نائم بنمط من ديباج فيه كتاب فقال : اقرأ فقلت : ماأقرأ ؟ فعتنى حتى ظننت أنه الموت ، ثم أرسلنى فقال : اقرأ ، فقلت ماذا أقرأ ؛ وما أقول ذلك إلا افتداء من أن يعود إلى عثل ما صنع بى قال

إلا افتداء من أن يعود إلى عثل ما صنع بى قال « اقرأ باسم رَبُّكَ الذَّى خَلَقَ . . . » إلى قوله تعالى : ( . . . عَلَّمَ الإِنْسَانَ مَالَمْ يَعْلَمُ »

قال : فقرأته ، ثم انتهى ثم انصرف عنى ، وهببت من نومى وكأنما كتب في قلبي كتاباً .

قال : ( ولم يكن من خلق الله أبغض على من شاعر أو مجنون ، كنت لأأطيق أن أنظر إليهما ) .

قال : قلت : إن الأبعد يعنى نفسه \_ لشاعر أو مجنون ؟ لاتحدث بها عنى قريش أبدًا ، لأعمدن إلى حالق من الجبل فلأطرحن نفسى منه فأقتلها فلأستريحن .

قال : فخرجت أريد ذلك حتى إذا كنت في وسط الجبل سمعت صوتاً من السماء يقول : يامحمد \_ أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جبريل .

قال : فوقفت أنظر إليه وشغلني ذلك عما أردت . فما أتقدم وما أتأخر وجعلت أصرف وجهي عنه في آفاق السماء فلا أنظر في ناحية منها إلا رأيته كذلك ، فمازلت واقفاً أتقدم أملى ولا أرجع ورائي حتى بعثت خديجة رسلها في طلبي حتى بلغوا مكة ورجعوا إليها وأنا واقف مكاني ، ثم انصرف عنى وأنصرفت عنه راجعاً إلى أهلى » ( وقد رواه ابن إسحق عن وهب بن كيسان عن عبيد مطولاً )

وروِّيا الأَّنبياءُ صدق .

وقالوا: إن المراد من القلم الكتابة التي تعرف بها الأَمور الغائبة وجعل القلم كناية عنها .

وقالوا :

أن المراد علم الإنسان الكتابة بالقلم ، وكلا القولين متقارب إذ المراد التنبيه على فضل الكتابة.

يروى أن سليمان عليه السلام سأل عفريتاً عن الكلام ..

فقال :

ريح لا يبتي .

قال :

فما قيده ؟

قال :

٤.

الكتابة ، فالقلم صياد يصيد العلوم ، يبكى ويضحك ، بركوعه تسجد الأنام ، وبحركته تبقى العلوم على مر الليالى والأيام نظيره قول زكريا عليه السلام :

« إِذْ نَادَى رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا »

أخبى وأسمع ، فكذا القلم لاينطق إلا أنه يسمع الشرق والغرب فسبحانه من قادر! بسوادها جعل الدين منورًا ، كما أنه جعلك بالسواد مبصرًا ، والإنسان قوام العين ، ولا تقل القلم ينوب عن اللسان ، واللسان لاينوب عن القلم ، التراب طهور ولو إلى عشر حجج ، القلم بدل ولو إلى المشرق والمغرب(۱) .

روى الشعبي عن عامر بن شهر قال: 👙

<sup>(</sup>۱) الفخر الرازى ج ۸ صُ ٤٦٢ .

أَسلم عَكِّ(١) ذو حيوان ، فقيل لِعَك :

إنطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذ منه الأمان على من قبلك ومالك وكانت له قرية بها رقيق ، فقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يارسول الله \_ إن مَالِكَ بن مُرَارة الرهاوى قدم علينا يدعو إلى الإدلام فأسلمنا ، ولى أرض بها رقيق فاكتب لى كتاباً فكتب له رسول الله صلى الله عليه وسلم :

« بسم الله الرحمن الرحيم – من محمد رسول الله لحك ذى خيوان إن كان صادقاً فى أرضه وماله ورقيقه فله الأمان وذمة محمد صلى الله عليه وسلم .

( أخرجه أبو عمر وأبو موسى ) وروى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما

<sup>(</sup>١) اسمه : عك ذو حيوان

رجع من الحديبية في ذي الحجة سنة ست أرسل الرسل إلى الملوك يدعوهم إلى الإسلام وكتب إليهم كتباً .

## فقيل :

يارسول الله. إن الملوك لا يقرأون كتاباً إلا مختوماً فاتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ خاتماً من فضه - فَصُه منه . نقشه ثلاثة أسطر محمد رسول الله ، وختم به الكتب ، فخرج سنة نفر منهم في يوم واحد ، وذلك في المحرم سنة سبع وأصبح كل رجل منهم يتكلم بلسان القوم الذين بعثه إليهم ، فكان أول رسول بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن أمية الضمرى إلى النجاشي - وكتب إليه كتابين يدعوه في أحدهما إلى الإسلام ويتلو عليه القرآن ، فأخذ كتاب

رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعه على عينيه ونزل من على سريره فجلس على الأرض تواضعاً، ثم أسلم وشهد شهادة الحق وقال: لو كنت أستطيع أن آتيه لآتيته، وكتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بإجابته وتصديقه وإسلامه على يدى جعفر ابن أبي طالب لله رب العالمين

وفى الكتاب الآخر يأدره أن يزوجه أم حبيبة بنت أبى سفيان بن حرب ، وكانت قد هاجرت إلى أرض الحبشة مع زوجها عبيد الله بن جحش الأسدى فتنصر هناك ومات ، وأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الكتاب أن يبعث إليه عن قبله من أصحابه ويحملهم ، ففعل وزوجه حبيبة بنت أبى سفيان وأصدقه عنها أربعمائة دينار ، وأمر بجهاز المسلمين ومايصلحهم ، وحملهم

فى سفينتين مع عمرو بن أمية الضمرى ، ودعا بِحُق من عاج فجعل فيه كتابى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال :

«لن تزال الحبشة بخير ماكان هذان الكتابان بين أَظهرهما وقد كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم الكثير من الكتب وأوفد بها رسله إلى الملوك والرؤساء».

فبعث صلى الله عليه وسلم عبد الله بن حذافة السهمى وهو أحد الستة إلى كسرى ، يدعوه إلى الإسلام وكتب معه كتاباً ، قال عبد الله :

فدفعت إليه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرىء عليه ثم أُخذه فمزقه، فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :

ر مزق الله مُلْكه »، وكتب كسرى إلى باذان عامله على اليمن أن ابعث من عندك رجلين جَلْدين

إلى هذا الرجل فليأتيانى بخبره فبعث باذان قهر مانة ورجلا آخر ، ركتب معهما كتابا ، فقدما المدينة فلدفعا كتاب باذان إلى النبى صلى الله علية وسلم . فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاهما إلى الإسلام وفرئصهما تُرعَد وقال :

(" إرجعا عَنِي يَوْمكُما هذا حتى تَأْتيانى الغد فقال لهما :

فأخبر كُما بما أريد فجاءاه من الغد فقال لهما :

(" أبلغا صاحبكما أنَّ رَبى قد قتل ربَّ كسرى في في هذه اللياة لسبع ساعات مضت منها » .

فى هذه الليلة لسبع ساعات مضت منها ». وهى ليلة الثلاثاء لعشر ليال مضين من جمادى

لأولى سنة سبع ( وأن الله تبارك وتعالى سَلَّطَ. عليه ابنه شِيرَويه فقتله) فرجعا إلى باذان بذلك فأسلم

هو والأبناء الذين باليمن .

كما بعث صلى الله عليه وسلم شجاع بن وهب الأسدى وهو أحد الستة إلى الحارث بن أبى شمر النسانى يدعوه إلى الإسلام وكتب معه كتاباً.

وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم دِحْية ابن خليفة الكلبي وهو أحد الستة إلى قيصر يدعوه إلى الإسلام وكتب معه كتاباً وأمرد أن يدفعه إلى عظيم بُصْرَى ليدفعه إلى قيصر ، فدفعه عظيم بصرى

إليه وهو يومئذ بحمص ، وقيصر يومئذ ماش في نذر كان عليه إن ظهرت الروم على فارس أن يمشى حافيا من قسطنطنية إلى. إيلياء ، فقرأ الكتاب وأذن لعظماء الروم في دكسرة له بحمص فقال

يامعشر الروم . . هل لكم في الفلاح والرشد ، وأن يثبت لكم ملككم وتتبعون ما قال عيسى بن مريم ؟

تتبعون هذا الني العربي \_ (ولم يقل الأمى) \_ قال: فحاصوا حيصة حُمر الوحش ، وتناجزوا ورفعوا الصليب ، فلما رأى هرقل ذلك منهم يئس من إسلامهم وخافهم على نفسه وملكه ، فسكنهم

يْم قال : إنما قلت لكم ماقلت أختبركم لأنظر كيف صلابتكم في دينكم فقد رأيت منكم الذي أحب فسجدوا له . قال ابن سعيد في الطبقات الكبرى :

أخبرنا الهيثم بن عدى الطائي قال:

أنبأنا مجالد بن سعيدوزكريا بن أبي زائدة عن الشعبي قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكتب كما تكتب قريش . ( باسمك اللهم ) آحتی نزلت علیه «

أرْكَبُوافِهمَابِسْمِاللَّهِ بَعْرِطِهَا وَمُرْسَلْهَا

فكتب ( باسم الله ) حتى نزلت عليه « قُلْ ادْعُوا الله أَوَ ادْعُوا الرَّحْمٰن » : (الاسراء ١١٠) فكتب باسم الله الرحمن حتى نزلت عليه

« إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمٰنَ وإِنَّهُ بِسُمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ » فكتب بسم الله الرحمن الرحيم .

وقال هاشم بن محمد قال:

حدثني رجل من بني بُحْتر من طيءِ قال:

وَفَدَ عَلَى رسول الله صلى الله عليه وسلم الوليد ابن جابر بن ظالم بن حارثة بن عتاب أبى حارثة ابن جُدَى بن تَدُولبن بحتر فأسلم وكتب له كتاباً هو عند أهله بالجبلين وهناك الكثير من هذه الكتب يضيق المكان بذكرها .

وتلك أمثلة من الكتب التي كتبها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقلمه .

وهناك صورة أخرى مما كتب وكانت مختومة بخاتمه إلا أنه صلى الله عليه وسلم أمر بعض الصحابة بالشهادة عليها .



قالوا: وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل نجران: «هذا كتاب من محمد النبي رسول الله لأهل نجران أنه كان له عليهم حُكْمُهُ في كل ثمرة صفراء أو بيضاء أو سوداء أو



ا رقيق فأَفضل عليهم وترك ذلك كلَّه على أَلَى حلة جلل الأَواقى ، فى كل رجب أَلف حلة .

وفى كل صفر ألف حلة ، كل حُلة أوقية فمازادت حلل الخراج أو نقصت على الأواقى فبالحساب وما قبضوا من دروع أو خيل أو ركاب أو عرض أخذ منهم فبالحساب وعلى نجران مَثْواةُ رسلى عشرين يوماً ، فدون ذلك ولاتُحْبَسُ رسلى فوق شهر ، وعليهم

عاریة ثلاثین درعا وثلاثین فرساً وثلاثین بعیرا ، إذا كان بالیمن كید ، وما هلك مما أعادوا رسلی من دروع أو خیل أو ركاب فهو ضمان رسلی حتی یؤدوه إلیهم ، ولنجران وحاشیتهم جوار الله وذمة محمد النبی رسول الله علی أنفسهم وملتهم وأرضهم وأموالهم وغائبهم وشاهدهم وییعهم وصلواتهم ، لایغیرون اسقفاً عن اسقفیته ولاراهبا عن رهبانیته ولا واقفاً عن وقفانیته ، وكل ماتحت أیدیهم من قلیل أو كثیر ولیس ربا ولا دم جاهلیة ومن سأل منهم حقاً فبینهم النصف غیر ظالمین ولا مظلومین لنجران ، ومن آكل ربا من ذی قبل فذمتی منه بریئة ، ولا یو اخذ أحدمنهم بظلم آخر ، فنامتی منه بریئة ، ولا یو اخذ أحدمنهم بظلم آخر ، وعلی مافی هذه الصحیفة جوار الله وذمة النبی أبدا

حتى يأتى الله بأمره إن نصحوا واصلحو فيماعليهم غير مثقلين بظلم » .

حضر هذا الكتاب من الصحابة ممن يجيدون القراءة والكتابة ولم يكتب منهم أحد وإنما كانوا عليه شهودًا وهم: (أبو سفيان بن حرب ، وغيلان ابن عمرو ، ومالك بن عوف النصرى ، والأقرع بن حابس ، والمستورد بن عمرو أخو بلى ، والمغيرة بن شعبة ، وعامر مولى أبي بكر ) (۱)

ومنها ماكتبه صلى الله عليه وسلم لسلمة بن مالك السَّلمي .

وهذا ما أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم لِسَلَمَةَ بن مالك السلمى أعطاه مابين ذات الحناطى إلى ذات الأساود لايحاقه فيها أحد .

<sup>(</sup>١) الطبقات الكرى لابن سعدج ٢ ص ٥٤ مسلسل ٢٧٨.

(وشهد على بن أبى طالب ، وحاطب بن أبى بلتعة ) لم يكتب أحدهما ولكنهما شاهدان فقط.

وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم لبنى جَنَاب من قبيلة كاب :

« هذا كتا ب محمد النبى رسول الله لبنى جناب وأحلافهم ومن ظاهرهُم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والتمسك بالإيمان والوفاء بالعهد وعليهم الهامِلة الراعية (۱) فى كل خَمْس شاةٌ غير ذات عوار (۲) والحموُلةُ (۳) المائرة لهم لاغية والسّبق (۱) والرِّواءُ والعِذْيُ (۱) من الأرض يقيمه الأمين وظيفة لايُزَادُ عليهم ». شهد سعد بن عبادة وعبد الله بن أنسى ودحية بن خليفة الكلهي .

(١) الحاملة الراعية : التي أهملت ورعت بنفسها .

(٢) العوارة : العيب .

(٣) الحمولة المائرة : الإبل التي تحمل لهم الميرة أي الطعام .

(٤) السقى الرواءت الماء الكثير .

(٥) ألعذى : الأرض الطيبة التربة البعيدة عن المياه والسياخ .

لم يذكر في أى من الكتب التي كتبها أو أملاها : من محمد الذي الأمى . . ولكن من محمد رسول الله .

وهذاك كتب كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر أحد الصحابة بإتمام الكتابة \_ وهذا هو الكتاب الذى أرسله صلى الله عليه وسلم لوائل بن حجر لله أراد الشخوص إلى بلاده \_ قال : يارسول الله أكتب إلى قومى كتاباً فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

« أَكتب يا معاوية : إلى الأقيال العباهلة ليقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة والصدقة على التيعة السائمة لصاحبها التيمة لا خِلاط. (١) ولا وراط. (٢)

<sup>(</sup>١) خلاط من المحالطة والمراد به أن يخلط الرجل إبله بابل غيره أو بقره أو غنمه نمنع حتى الله منها .

<sup>(</sup>٢) الوراط : أن تجعل الغنم في وهدة الأرض لتخبى على المصدق .

ولا شغار(۱) ولا جلب(۲) ولا جَنَبِ (۲) ولا شفاق (۱) و فا عشرة وعليهم العون لسرايا المسلمين ، وعلى كل عشرة ما تحمل العراب من أجباء فقد أربي » . (أى من الإجباء ، وهو بيع الزرع قبل نضجه ) وقال وائل :

يارسول الله أكتب لى بأرضى التى كانت فى الجاهلية ، وشهد له أقيال حمير وأقيال حضرموت فكتب له رسول الله صلى الله عليه وسلم : « هذا كتاب من محمد النبى لوائل بن حُجر قيال حضرموت وذلك أنك أسلمت وجعلت لك مافى يديك من

<sup>(</sup>١) نكاح التبادل دون مقابل للطرفين .

 <sup>(</sup>۲) ينزل المصدق موضعاً ثم يرسل من يجلب له الأموال ليأخذ صدقتها فنهى
 عن ذلك وأمر أن تأخذ الصدقات على مياههم وأماكنهم .

<sup>(</sup>٣) جنب أى ينزل العامل بأقصى مواضع أصحاب الصدقة ثم يأمر بالأموال أن تجنب إليه أى تحضر

 <sup>(</sup>٤) ما بين الفريضتين من كل ما تجب فيه الزكاة وهو مازاد على الإبل من
 الحمس إلى التسع ومازاد مها على العشر إلى أربع عشرة.

الأرضين والحصون وأنه يؤخذ منك من كل عشرة واحدٌ ينظر في ذلك ذوا عدْل وجعلت لك أنْ لاتُظلمَ فيها ما قام الدين والنبي والمؤمنون عليه أنصار ».

قالوا: وكان الأشعث وغيره من كندة نازعوا وائل بن حُجْر فى واد بحضرموت فادَّعوه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فكتب به رسول الله صلى الله عليه وسلم لوائل بن حُجر.

نلاحظ أنه عند بداية الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر معاوية أن يكتب . وعندما قال وائل : أكتب لى يارسول الله بأرضى. فكتب له : « هذا كتاب من محمد لوائل. . » ولم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم أكتب يامعاوية(١) .

وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم لوفد

<sup>(</sup>۱) الطبقات الكبرى ص ٥٢ ج ٢ مسلسل ٢٧٦.

ثمالة والحدَّان : « هذا كتاب من محمد رسول الله لبادية الأسياف ونازلة الأجواف مما يلى حَاذَت مُحَارَ ليس عَلَيْهم في النخل خَراص ولا مكيال مُطبّق حتى يوضع في الفداء ، وعليهم في كلّ عَشرَة أوساق وسق » .

«وكاتب الصحيفة ثابت بن قيس بن شماس» ونرى أن كل كتاب أرسل – مثبوت في آخره أسم الكاتب إلا ماكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو خال من اسم الكاتب لأنه هو صلى الله عليه وسلم الذي كتب – كما نلاحظ. أنه ليس من بين الكتب كتاب واحد ذكر فيه من النبي الأمي، ولكن نرى أنه من محمد رسول الله أو من نبي الله ذلك لزوال صفة الأمية عنه صلى الله عليه وسلم ختى أن قيصر عندما قرأ كتاب رسول الله وتحدث

مع أهله قال : هو النبي العربي ولم يقل النبي الأمي وهذا مما يوكد أن الأمية كانت قبل الرسالة . والقرآن كتاب :

نيتول الله سبحانه وتعالى فى كتابه العزيز : ﴿ إِنَّهُو لَقُرُءَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ العزيز : ﴿ إِنَّهُو لَقُرُءَانُ كَا كُونِ ﴿ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّا اللّهُ ال

وفى آيه آخرى: ولوزلنا عليك كتابا فى قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا ان هذا إلاسحر مبين » بأيديهم لقال الذين كفروا ان هذا إلاسحر مبين »

وفى القرآن كثير من الآيات التي تدل على أن القرآن كتاب :

ألا ترى معى أيها القارئ الكريم أنه كلما ارتفع الإنسان وعلا قدره تكثر أعباؤه التي تلزمه أن يستعين بغيره في العمل الذي يجيده أكثر ممن يستعين بهم فلصالح الأمة لابد أن يكون له

أكثر من كاتب وليس ذلك دليلا على أميته ، ولكنها صفة العظماء منذ الأزل .

فبالله عليك أيها المسلم الفاهم العالم إن استعنت بالكتبة في عملك - أيكون ذلك دليلاً على جهلك؟

أليس في دور العلم والدين من يكتبون – وفي دور القضاء والعدل من يكتبون ؟ أيكون ذلك دليلا على أمية العلماء والقضاة والمستشارين ؟ وهل هناك مايمنع أن تكون عالماً بأمور الدين والدنيا ومعك من يساعدك ويعاونك ؟ .

نرجو إجابة خالية من التعصب لرأى جانح فنحن جميعاً نحبرسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من أنفسنا وأموالنا وأولادنا ، ولكنه اختلاف رأى نرجو أن نصل به إلى الفهم الصحيح – ونأمل التمهل والتفكر العميق حتى نرد كيد الكائدين

لأحب محلق الله على الله وأحبهم إلى نفوسنا أجمعين - إن كتبة الوحى ليسوا أعلم ممن نزل عليه الوحى - فهم يعرضون عليه مايكتبون للمراجعة ، وكيف يراجع شيئاً لا يمكنه أن يتعرف على حروفه وقراءته وكتابته ؟ .

## كتابه صلى الله عليه وسلم في جمع الصدقات

لما نزلت فرائض الصدقة بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلين على الصدقة من المسلمين رجلا من جهينة ورجلا من سليم وكتب لهما كيف يأخذان الصدقة من المسلمين .

وقال لهما :

مرًا بثعلبة وبغلان رجل من بنى سليم فخذاصدقاتهما وكان ثعلبة بن خاطب الأنصارى قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يوماً وقال:

يارسول الله . ادع الله أن يرزقني مالا .

قال : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ويحك ياثعلبه ، قليل تؤدى شكره خير من كثير لا تطيقه .

قال ثم قال مرة أخرى .

فقال صلى الله عليه وسلم :

(أما ترضى أن تكون مثل نبى الله ؟ فوالذى نفسى بيده لوشئت أن نسير الحبال معى ذهباً وفضة لسارت قال والذى بعثك بالحق لئن دعوت الله فرزقنى مالا لأعطن كل ذى حق حقه .

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (اللهم ارزق ثعلبة مالا) قال: فاتخذ غنماً فنمت كما ينمو الدود فضاقت عليه المدينة فتنحى عنها فنزل وادياً من أوديتها حتى يصلى الظهر والعصر فى جاعة ويترك ماسواهما، ثم نمت وكثرت فتنحى حتى ترك الصلوات إلا الحمعة وهى تنمى كما ينمى الدود حتى ترك الحمعة، فطفق يتلتى الركبان يوم الحمعة ليسألهم عن الأخبار، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

(ما فعل ثعلبة؟) فقالوا : يارسول الله اتخذ غنماً فضاقت عليه المدينة فأخبروه بأمره فقال :

(ياويح ثعلبة ياويح ثعلبة ، ياويح ثعلبة ) .

ونزل قول الله تعالى :

(خذ من أموالهم صدقة . . . الآية ) .

فكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجلين بعثهما على الصدقة كيف يأخذان الصدقة من المسلمين وقال لهما (مرا بثعلبة وبفلان رجل من بنى سليم فخذا صدقاتهما فخرجا حتى أتيا بثعلبة فسألاه الصدقة ، وأقرآه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.

## فقال :

ماهذه إلا جزية ماهذه إلا أخت الحزية ، ما أدرى ماهذا ؟ إنطلقا حتى تفرغا ثم عودا إلى ، فانطلقا وسمع مهما السلمى ، فنظر إلى خيار أسنان إبله فعزلها للصدقة ثم استقبلهما بها ، فلما رأوها قالوا : ما يجب عليك هذا ، وما نريد أن نأخذ هذا منك .

فقال: بلي خذوها فان نفسي بذلك طيبة وإنما هي له ،

فأخذاها منه ومرا على الناس فأخذا الصدقات ، ثم رجعا إلى ثعابة فقال :

أرونى كتابكما فقرأه فقال :

ماهذه إلاجزية ، ماهذه إلا أخت الحزية ، انطلقا حتى أرى رأبي ، فانطلقا حتى أتيا النبي صلى اللهعليه وسلم فلما رآهما قال :

یاویح ثعلبة ، قبل آن یکلمهما ، ودعا للسلمی بالبرکة فأخبراه بالذی صنع ثعلبة والذی صنعه السلمی .

فأنزل الله تعالى :

( ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ) التوبة ٧٥ .

قال وعند رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من أقارب بمعلبة فسمع ذلك فخرج حتى أتاه فقال :

ويحك يا ثعلبة ، قد أنزل الله فيك كذا وكذا فخرج ثعلبة حين أتى النبى صلى الله عليه وسلم فسأله أن يقبل منه صدقته فقال :

(إن الله منعني أن أقبل منك صدقتك).

فجعل يحثو التراب على رأسه فقال له رسول :لله صلى الله عليه وسلم :

(هذا عملك ، قد أمرتك فلم تطعنى ، فلما أبى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقبل منه شيئاً ورجع إلى منز له فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقبل منه صدقة ، ثم أتى أبا بكر رضى الله عنه حين استخلف ، فقال : قد علمت منز ألى من رسول الله صلى الله عليه وسلم وموضعى من الأنصار فأقبل صدقى فقال أبوبكر: لم يقبلها منك , سول الله إصلى الله عليه وسلم فأبى أبوبكر أن يقبلها ، وكذلك لم يقبلها منه عمر ولاعثمان . فخسر الدنيا والآخرة .



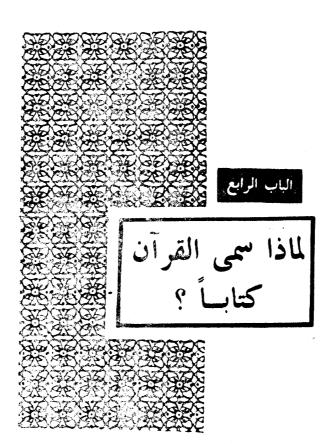

|  |   |   | <del></del> } |  |
|--|---|---|---------------|--|
|  |   |   |               |  |
|  | • |   |               |  |
|  |   |   |               |  |
|  |   |   |               |  |
|  |   |   |               |  |
|  |   |   |               |  |
|  |   |   |               |  |
|  |   |   |               |  |
|  |   |   |               |  |
|  |   |   |               |  |
|  |   |   |               |  |
|  |   |   |               |  |
|  |   |   |               |  |
|  |   |   |               |  |
|  |   |   |               |  |
|  |   |   |               |  |
|  |   |   |               |  |
|  |   |   |               |  |
|  |   |   |               |  |
|  |   |   |               |  |
|  |   |   |               |  |
|  |   |   |               |  |
|  |   |   |               |  |
|  |   |   |               |  |
|  |   |   |               |  |
|  |   |   |               |  |
|  |   |   |               |  |
|  |   | • |               |  |
|  |   |   |               |  |
|  |   |   |               |  |
|  |   |   |               |  |
|  |   |   |               |  |
|  |   |   |               |  |
|  |   |   |               |  |
|  |   |   |               |  |
|  |   |   |               |  |
|  |   |   |               |  |
|  |   |   |               |  |
|  |   |   |               |  |
|  |   |   |               |  |
|  |   |   |               |  |
|  |   |   |               |  |
|  |   |   |               |  |
|  |   |   |               |  |
|  |   |   |               |  |
|  |   |   |               |  |
|  |   |   |               |  |
|  |   |   |               |  |
|  |   |   |               |  |
|  |   |   |               |  |
|  |   |   |               |  |
|  |   |   |               |  |
|  |   |   |               |  |
|  |   |   |               |  |
|  |   |   |               |  |
|  |   |   |               |  |
|  |   |   |               |  |
|  |   |   |               |  |
|  |   |   |               |  |
|  |   |   |               |  |
|  |   |   |               |  |
|  |   |   |               |  |
|  |   |   |               |  |
|  |   |   |               |  |
|  |   |   |               |  |
|  |   |   |               |  |
|  |   |   |               |  |
|  |   |   |               |  |
|  |   |   |               |  |
|  |   |   |               |  |
|  |   |   |               |  |
|  |   |   |               |  |
|  |   |   |               |  |
|  |   |   |               |  |
|  |   |   |               |  |
|  |   |   |               |  |
|  |   |   |               |  |
|  |   |   |               |  |
|  |   |   |               |  |
|  |   |   |               |  |
|  |   |   |               |  |
|  |   |   |               |  |
|  |   |   |               |  |
|  |   |   |               |  |
|  |   |   |               |  |
|  |   |   |               |  |

سمى القرآن كتاباً لأنه نزل جملة واحدة من اللوح المحفوظ حتى وضع فى بيت العزة فى السماء الدنيا . قال ابن عباس دضى الله عنهما:

أُنزل القرآن بعملة واحدة من عند الله من اللوح المحفوظ. إلى السفرة الكرام البررة الكاتبين في السماء



الدنيا ، فنجمته السفرة على جبريل عشرين ليلة ، ونجمه جبريل على النبى صلى لله عليه وسلم عشرين سنة. \_ وذلك دليل على أن جبريل كان ينزل بالقرآن منجماً مكتوباً على رسول الله \_ أو ليست هذه العشرين التى نزل جبريل فيها بالقرآن منجماً مكتوباً بكافية على من اخناره الله واصطفاه أن يتعلم القراءة والكتابة ؟ .

ولو نظرنا فى كتاب الله تعالى لتبين لنا أن الله تعالى علم نبيه مالم يكن يعلم ومع ذلك كان يأمره أن يطلب من المعلم المزيد: « وَقُلْ رَبِّ زِدْني عِلْماً »

قال على بن سهل النيسابورى:

قال جماعة من العاماء:

اللوح المحفوظ إلى بيت يقال له بيت العزة فحفظه جبريل وغشى على أهل السموات من هيبة كلام الله ولما أفاقوا مر بهم جبريل فقالوا: ماذا قال ربكم ؟ . قالوا . الحق يعنى القرآن ، وهو معنى قوله تعالى : « حَتَى الْفَرْ أَنْ عَنْ قُلُوبِهِمْ » فأتى به جبريل إلى بيت العزة فأملاه على السفرة الكتبة من المكلئكة ، وهو معنى قوله تعالى : « بأيدي من المكلئكة ، وهو معنى قوله تعالى : « بأيدي من المكرة كرام بررة » .

نزل هذا القرآن جملة واحدة في ليلة القدر من

وفى الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « أقرأنى جبريل على حرف فراجعته ، فلم أزل أستزيده ويزيدنى حتى انتهى إلى سبعة أحرف » قال أبو عبيدة :

سمى القرآن لأنه جمع السور بعضها إلى بعض وقال الراغب : لايقال لكل جمع قرآن ، ولا لجمع كل كلام قرآن .

وقال : سمى قرآنا لأن القارئ يظهره ويبينه من فيه أخذا من قول العرب .

والعلم الذي أفاض به الله الخالق على خلقه بدايته القلم: « إِقْرأ وَرَبُّكَ الأَكْرَمُ ، الذَّى عَلَّمَ بِالْقَلَم ِ » - « ن \* والقَلَم وَمَا يَسْطُرُونَ » فالقلم كان ومايزال أقوى وأعظم وأعمق أدوات التعليم أثرًا في حياة الإنسان ،والله تعالى يعلم قيمة القلم ، فكان أول شيء خلق ، وكان أول مانزل على سيد

البشر صلى الله عليه وسلم: « اقْرأْ بِاسْم رَبّكَ النّدِي خَلَقَ \* خَلَقَ الإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ \* اقْرأْ وَرَبّكَ الاَدّي خَلَقَ الإِنْسَانَ مَالَمْ الاَكرمُ الذي عَلّمَ بِالْقَلَمِ \* عَلّمَ الإِنْسَانَ مَالَمْ يَعْلَمُ » وتبع ذلك قوله تعالى : « ن \* والْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ » فبالقلم تصان العلوم وتحفظ الفنون.

عن أبي هريرة رضى الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :

«إِن أَوِل شَيْءٍ خلق الله القلم ثم خلق النون وهي الدواة ، ثم قال للقلم : أكتب قال : وما أكتب قال : وما أكتب قال : أكتب مايكون وماهو كائن من عمل أو رزق أو أثر أو أجل ، فكتب ذلك إلى يوم القيامة »، وذلك قوله تعالى : « ن ، والْقلَم ومَايسُطُرُونَ » .

ثم ختم على القلم فلم يتكلم إلى يوم القيامة ، ثم خلق العقل وقال : « وعزى لأُكملنك فيمن أحببت ولأُنقصنك ممن أبغضت » .

قَالُواْيَلْقَوْمَنَا إِنَّاسَمِعْنَاكِكَلْبَاأُنْرِلَمِنُ بَعْدِ مُوسَىٰ وَالْوَالْيَالْفَوْمَنَا الْمِعْنَاكِ

۷٥





# الكتابة مرتبطة بالقراءة:

وقيل :

الكتاب لأنه مكتوب ، والقرآن كتاب مكتوب : يَالْيُهُا اللَّمَا وَالْقِي إِلَى كِذَكِ كُورِيمُ يَالْتُهُا اللَّمَا وَالْإِلِيَّ وَالنَّمَا وَالْمَا وَالْمِلْ وَالْمَا وَلْمَا وَالْمَا وَالْمِالِمِيْ وَالْمَالِقُولُ الْمِنْ وَالْمِالِمِيْ وَالْمِلْمِا وَلْمَا وَالْمِالِمِيْ وَالْمِلْمِا وَالْمِلْمِا وَالْمِلْمِالِمِيْمِ وَالْمِلْمِا وَالْمِلْمِالِمِيْمِ وَالْمِلْمِا وَالْمِلْمِالِمِيْمِ وَالْمِلْمُولُولِهِ وَلَا مِنْ مُعْلِمُ وَالْمِلْمُ وَالْمِالِمُولِمِيْمِ وَالْمُعْلِمِيْمِ وَالْمِلْمُولِمِيْمِ وَالْمِيْمِ وَالْمِنْمِيْمِ وَالْمِنْمِيْمِ وَالْمُعْلِمُولِمُوالِمُولِمِيْمِ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمِنْمِيْمِ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمِيْمِ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمِيْمِ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمِيْمِ وَالْمُعِلِمِيْمِ وَالْمُعِلِمِيْمِ وَالْمُعِلِمِيْمِ وَالْمُعِلِمِيْمِ وَالْمُعِلِمِيْمِ وَالْمُعِلِمِيْمِ وَالْمُعِمِيْمِ وَالْمُعِلِمِيْمِيْمِ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمِيْمِيْمِيْمِ وَالْمُعِلِمُ وَال



السعراء: ٢] لَكِ ذَكِ إِلَّهُ مِيهِ إِن السعراء: ٢]

وتوله تعالى : وَمَاكُنكَ نَنْلُواْمِن قَبْلِهِ مِن كِنَابٍ وَلَا تَخُطُلُهُ بِيَمِينِكُ إِذَا لَاَزْنَابَ الْمُبْطِلُونَ ۞ [ المكبوت ١٠ ]

أى داكنت تقرأ من كتاب من قبل أن ينزل عليك هذا القرآن ، وماكنت كذلك تقرأ شيئاً مكتوباً ، ولو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أمياً لا يقرأ ولا يكتب فأين المعجزة ؟ وأين العلم الذى أمره ربه أن يطلب منه المزيد \_ وهل فى

الوجود علم كامل يتمتع به أمى يجهل القراءة والكتابة ؟

فيقول عز من قائل:

أُوَلَمْ يَكُفِنِهِمْ أَنَّا أَنزَلُنَا عَلَيْكَ ٱلْكِنَبَ بِنْكَى عَلَبْهِمْ

والكتاب مكتوب كما أوضحنا \_ ويوم القيامة يتلقى كل إنسان كتابه ويقول له ربه :

اَفْرَأْكِنَابِكَكُفُهُ مِنَفْسِكَ ٱلْبُومَ عَلَيْكَ حَسِبِالَ

كها يقول جل شانه:

فَمَنْ أُوقِ كَذَبْهُوبَهِ مِنْ أُولَكَ بِكَ يَفْرَهُ ونَ كِلْنَبَهُمْ وَلَا يُطْلَعُونَ فَلْمِلا ﴿ فَمَنْ أُولَكُ بِلَا اللهِ اللهُ اللهِ الله

فمن أعطاه الله تعالى كتابه المكتوب مدونا به أعماله من خير شر فإذا هو يقرؤه - فى يوم يقرأ فيه الأمى والمتعلم: « اقْرَّأْ كِتَابَكَ ».

عن أبي راشد الحبراني قال : أتيت عبد الله ابن عمرو رضى الله عنهما فقلت له :

حدثنا عما سمعت من رسول صلى الله عليه وسلم ، فألقى بين يدى صحيفة فقال :

هذا ماكتب لى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظرت فإذا فيها أن أبا بكر الصديق رضى الله عنه قال :

يارسول الله \_ علمنى ماذا أقول إذا أصبحت وإذا أمسيت ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

«ياأبا بكر. قل: اللهم فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة لاإله إلا أنت رب كل شيء ومليكه \_ أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان

وشركه ، أو أقترف على نفسى سوءا أو أجره إلى مسلم » (١) .

لماذا لم يتمل عبد الله بن عمرو - هذا ماأملاه على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو هذا ماأملاه رسول الله صلى الله عليه وسلم على فلان فكتبه؟ .

عن الزهرى أن النبى صلى الله عليه وسلم كان بحراء إذ أتى ملك بنمط من ديباج فيه مكتوب : « اقْرَأْ بِاسْم رَبِّكَ الذَّى خَلَقَ \* خَلَقَ الإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ، اقْرأْ وَرَبُّكَ الأَكْرَمُ \* الذَّى عَلَّمَ بِالْقَلَمِ \* عَلَقٍ ، الْإِنْسَانَ مَالُمْ يَعْلَمُ » .

وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكتب إلى الملوك والعظماء يدعوهم إلى عبادة الله الواحد

<sup>(</sup>١) رواه البر مذى عن الحسن بن عرفه عن إسهاعيل بن عباس به وقال . حسن غريب من هذا الوجه .

وكان يكتب بعضها ويأمر بعض الصحابة بكتابة البعض بلغة الملوك والعظماء بلغة غير العربية . وقد أنزل الله تعالى الكتاب لاشك فيه لم يترك صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها : .

« مافرطنا في الكتاب من شيءٍ . »

« الم ، ذلك الكتاب لاريب فيه هدى للمتقين » ( البقرة ١ - ٢ )

« لقد أنزلنا اليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون » ( الأنبياء ١٠ )

كِتَكُ أُنزِلَ إِلَيْكَ فَلَا يَكُن فِي مَنْدُرِكَ حَنَّ الإمراك: ٢]

«كتاب أنزلناه اليك مبارك ليدبروا آياته » (ص ١)

كِنَابُ فُصِّلَتَ ءَايَكُهُ قُرَّءَانَاعَزِيبًا [ نصلت : ٣ ]

كِنَابٌ مِّرْقُومٌ (الطنينين : ١)

ولونز لنا عليك كتايا في قرطاس فلمسوه » ( الاتعام ٧ )

ما دام رسول الله صلى الله عليه وسلم أمياً حتى نهاية الرسالة . فلماذا ينزل الله تعالى عليه كتاباً يقرأ ؟ .

أما كان فى قدرة الله عز وجل أن ينزل شيئاً يودى الغرض ويكون غير مكتوب ؟

بالله عليك إذا عرفت إنساناً لايقرأ ولايكتب حتى بلغ الأربعين وفجأة ودون مقدمات رأيته يقرأ ويكتب بفصاحة وبلاغة لم يسبق لها مثيل وفي نفس الوقت سبق العلماء والفصحاء وأصبح لهم معلماً يعلمهم الكتاب والحكمة ويعلمهم مالم يكونوا يعلمون أليست تلك معجزة لم يسبق لها نظير ؟

3:1



,

#### قال ابن سعد:

حدثنا محمد بن سعد بن اسماعيل بن أبى فديك عن موسى من يعقوب الزمعى عن سهل مولى عتمة أنه كان نصر انياً ، وكان يتيماً في حجر عمه وكان يقرأ الإنجيل .



قال:

فأخذت أنجيلا لعمى فقرأته حتى مرت بى ورقةأنكرت كثافتها فاذا هي ملصقة ففتقتها .

فوجدت فيها نعت محمد صلى الله عليه وسلم .

أنه لاقصير ولاطويل ، أبيض بين كتفيه خاتم النبوة ، يكثر الآختباء ، ولايقبل الصدقة ، ويركب الحمار والبعير ، ويحتلب الشاة ، ويلبس قميصاً مرقعاً ، وهو من ذرية إسماعيل اسمه أحمد قال :

فجاء عمي فرأى الورقة فضربني .

وقال :

مالك وفتح هذه الورقة ؟

, AY

فقلت:

فيها نعت النبي أحمد .

فقال:

إنه لم يأت بعد:

وقال وهب :

أوحى الله إلى أشعيا أنى مبتعث نبياً أفتح به آذاناً صماً ، وقلوباً غلفا ، أجعل السكينة لباسه ، والبر شعاره والتقوى ضميره ، والحكمة مقوله ، والوفاء والصدق طبيعته والعفو والمغفرة والمعروف خلقه ، والعدل سبرته ، والحق شريعته ، والهدى أمامه ، والإسلام ملته ، وأحمد أسمه أهدى به بعد الضلالة ، (وأعلم به بعد الحهالة) وأكثر به بعدا لقلة ، أؤلف به بين قلوب مختلفة وأهواء متشتته ، وأمم عنه مختلفة ، وأجعل أمته خير أمة ، وهم رعاة الشمس ، طوىي لتلك القلوب .

ماكتبه صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية

حدثنا هارون بن اسحاق قال :

حدثنا مصعب بن المقدام ، حدثنا سفيان بن وكيغ ﴿

۸۸

قال :

حدثنا اسرائيل ، حدثنا أبواسحق عن البراء بن عازب .

قال :

اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فى ذى القعدة فأبى أهل مكة أن يدعوه يدخل مكة حيى يقاضيهم على أن يقيم بها ثلاثة أيام .

فلما كتب الكتاب \_ كتب:

( هذا ما تقاضي عليه محمد رسول الله .

قالوا :

لونعلم أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منعناك ولكن أنت محمد بن عبد الله .

فقال :

أنا رسول الله ومحمد بن عبد الله .

وقال لعلى بن أبى طالب:

المح رسول الله

۸٦

قال على :

والله لاأمحاك أبدا .

فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس يحسن الكتابة .

فكتب محمد مكان رسول الله .

ثم کتب :

(هذا ما قاضى عليه محمد ، لايدخل مكة بالسلاح الا السيوف في القراب . . . إلى آخر الكتاب ) .

ولما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم رد أبابصير وأرسله مع سفرى قريش .

انطلق منهم حتى كان بذى الحليفة فقتل أحدهما ، ثم خرج حتى أتى العيص من ناحية ذى المروة على ساحل البحر بطريق قريش التى كانوا يأخذون إلى الشام ، وبلغ المسلمين الذين كانوا اختبثوا بمكة قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبى بصير .

(ويلمه أمة مسعر حرب لوكان معه رجال) (١).

ولا تمر بهم عبر إلا اقتطعوها ، حتى كتبت قريش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله بأرحامها إلا آواهم ، فلا حاجة لنابهم .

فكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبى بصير بالمحىء إلى المدينة .

فقرأ كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على فراش الموت فتوفى أبو بصير .

ورجع سائر أصحابه إلى المدبنة كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم .

كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم

إلى خالد بن الوليد

كتب خالد بن الوليد رضى الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من بلاد بلحارث.

<sup>(</sup>١) عبارة تقال تعجباً في الشجاعة والحرة والإقدام .

بسم الله الرحمن الرحيم . .

إلى محمد النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم .

من خالد بن الوليد .

السلام عليك يارسول الله ورحمة الله وبركاته .

فاني أحمد الله إليك الذي لاإله إلا هو .

أما بعـــد يارسول الله . .

فانك بعثتنى إلى بنى الحارث بن كعب وأمرتنى إذا أتيتهم ألا أقابلهم ثلاثة أيام وأدعوهم إلى الإسلام ، فان أسلموا قبلت منهم وعلمتهم تعاليم الإسلام وكتاب الله وسنة نبيه . وإن لم يسلموا قاتلهم .

وإنى قدمت إليهم فدعوتهم إلى الإسلام ثلاثة أيام كما أمرتنى وبعثت فهم ركبانا .

يا بنى الحارث . اسلموا تسلموا ، وأسلموا ولم يقاتلوا وأنا مقيم بين أظهرهم آمرهم بما أمر الله به وأنهاهم عما نهى الله عنه ، وأعلمهم معالم الإسلام ، وسنة النبى عليه الصلاة والسلام .

فكتب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم .

بسم الله الرحمن الرحيم .

من محمد النبي رسول الله.

إلى خالد بن الوليد .

سلام عليك ، فانى أحمد الله إليك الذى لاإله إلا هو

أما بعد . .

فان كتابك جاءنى مع رسولك يخبرنى أن بنى الحارث بن كعب قد أسلموا قبل أن تقاتلهم ، وأجابوا إلى ما دعوتهم من الإسلام وشهدوا أن لاإله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله .

وأن قد هداهم الله بهداه ، فبشرهم وأنذرهم وأقبل وليقبل معك وفدهم .

والسلام عليك ورحمة الله وبركاته .

### كتابه صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي ملك الحبشة

قال محمد بن اسحاق:

بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن أمية الضمرى إلى النجاشي ملك الحبشة في شأن جعفر بن أبي طالب وأصحابه .

وكتب معه كتاباً ، وذلك عند الهجرة الأولى إلى الحيشة .

بسم الله الرحمن الرحيم .

هذا كتاب من محمد رسول الله .

إلى النجاشي الأصخم ملك الحبشة

سلام عليك . .

فانى أحمد الله إليك – الله الملك القدوس المؤمن المهيمن وأشهد أن عيسى روح الله وكلمته ألقاها إلى مريم البتول الطاهرة الطيبة الحصينة ، فحملت بعيسى ، فخلقه من روحه ونفخه كما خلق آدم بيده ونفخه ، وإنى أدعوك إلى الله وحده لاشريك له ، والموالاة على طاعته وأن تتبعنى فتؤمن بى وبالذى جاءنى فإنى رسول الله .

وقد بعثت إليك ابن عمى جعفر بن أبى طالب ومعه نفر من المسلمين جاءوك فاقرهم ودع التجبر .

فانى أدعوك وجنودك إلى الله عزوجل .

وقد بلغت ونصحت فاقبلوا نصيحتى والسلام على من اتبع الهدى .

فكتب النجاشي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم : بسم الله الرحمن الرحيم .

إلى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم من النجاشي الأصخم بن أبحر .

سلام عليك يا نبي الله ورحمة من الله وبركاته .

قد بلغنى كتابك يارسول الله فيما ذكرت من أمر عيسى فورب السماء والأرض إن عيسى ما يزيد على ما ذكرت ، وقد عرفنا ما بعثت به إلينا ، وقربنا ابن عمك وأصحابه .

فأشهد أنك رسول الله صادقاً ومصدقاً وقد بايعتك وبايعت ابن عمك وأسلمت على يديه لله رب العالمين .

وقد بعثت إليك يارسول الله بأريحا بن الأصخم ابن أبحر فانى لأأملك إلا نفسى ، وإن شئت أن آتيك فعلت يارسول الله فانى أشهد أن ما تقول حق .

نرى النجاشي لم يكتب في خطابه من النجاشي إلى محمد رسول الله ولكنه كتب إلى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه وسلم واحتراماً فلم يقدم اسمه على اسمه صلى الله عليه وسلم مبالغة في الاحترام والتعظيم .

رسول الله صلى الله عليه وسلم والنبوة

عن عمر بن عبد العزيز آخر الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم .

قال :

عن عمر بن عبد العزيز:

لما أمرت الملائكة بالسجود لآدم عليه السلام كان أول من سجد من الملائكة اسرافيل ولذا كرمه الله عزوجل فآتاه الله أن كتب القرآن على جهته .

ولذا أنزل اسرافيل عليه السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم و هو في سن الأربعين . ولذا قال الامام أجمد حدثنا محمد بن أبي عدى الأنصارى عن داود بن أبي هند عن عامر الشعبي – أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزلت عليه النبوة وهو ابن أربعين سنة ، فقرن بنبوته اسرافيل ثلاث سنين ، فكان يعلمه الكلمة والشيء، ولم ينزل القرآن ، فلما مضت ثلاث سنين قرن بنبوته جبريل فنزل القرآن على لسانه عشرين سنة ، عشرة بمكة وعشرة بالمدينة . ومات وهو ابن ثلاث وستين سنه )

وقال أبونعيم من حديث المعتمر عن أبيه .

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو خائف يرتعد.

(ماقرأت كتاباً قطولا أحسنه وما أكتبوما أقرأ . وعن عكرمة عن ابن عباس قال :

أنز ل الوحى على النبى صلى الله عليه وسلم وهو ابن ثلاث وأربعين سنه .

وعن سعيد بن المسيب .

قال :

أنزل الوحى على النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن ثلاث وأربعن سنة .( ابن حريرج٢ص٢٩٤ ) ورد فی صحیح البخاری ۷-۲۰۳-۹۰۶ فی صلح الحدیبیة :

فأُخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب وليس يحسن الكتابة فكتب :

« هذا ماقاضى عليه محمد بن عبد الله. . . » الحديث .

ويقول الإِمام تتى الدين أَحمد بن على المقريزى في كتابه : إمتاع الأَسماع ص ٥٤٥ ج ١ :

واشتد به صلى الله عليه وسلم وجعه يوم الخميس فقال: « ائتونى بدواة وصحيفة أكتب لكم كتاباً لن تضلوا بعده أبدا » فتنازعوا .

فقال بعضهم : مالَهُ ؟ أَهَجَر ؟

وهجر المريض والنائم إذا هذي وتكلم ، وقد

وقالت زينب بنت محسن وصواحبتها : ائتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بحاجته. فقال عمر رضى الله عنه :

قد غلبه الوجع! وعندكم القرآن! حسبنا كتاب الله ، من لفلانه وفلانة ؟

يعنى مدائن الروم . إن النبى صلى الله عليه وسلم ليس بميت حتى يفتحها \_ ولو مات لانتظرته كما انتظرت بنو إسرائيل موسى .

فلما لغطوا عنده قال:

« دعونی \_ فما أنا فيه خير مما تسألونی » .

ثم أوصاهم بثلاث:

« أخرجوا المشركين من جزيرة العرب ، وأجيزوا الوفد بنجد مما كنتم ترونى أجيزهم ، أنقذوا جيش أسامة \_ قوموا » .

وفى الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

( إنى تركت فيكم ماإن تمسكتم به ان تضلوا بعدى أبدًا . كتاب الله وسنتى ، فإن خرجتم عنها سلط الله عليكم بذنوبكم من لايخافه ولا يرحمكم حتى تعودوا إلى سنتى .



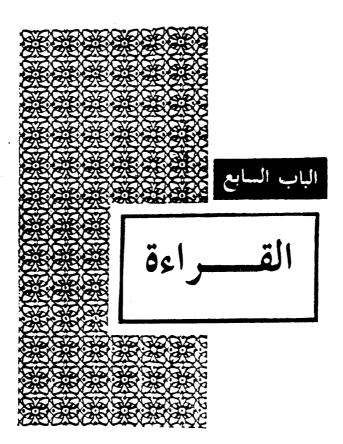

قرأً الكتاب قراءة \_ وقُرآناً بالضم ، وقرأ الشيء وجمعه ومنه سمى القرآن . إِن أُول مانزل من القرآن

بالاتفاق :

ٱقْرَأْيَاتْمِرَيِّكَ ٱلَّذِي خَلَقَ ۞ خَلَقًا لَإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۞ ٱقَّـرَأُ وَرَبُّكَ ٱلْأَكْرَمُ ۚ ٱلَّذِي عَلَّمَ إِلَّهَاكِمِ ۞ عَلَّمَ ٱلْإِنسَانَ مَالَّهُ يَعْلَمُ۞ [ العلق ١ \_ ٥ ]

فكل علم أيا كان نوعه أساسه القلم ، ويأمر رب العزة رسوله وحبيبه بأن يقرأ – وليس في الوجود من يطيع أمر ربه أكثر من محمد صلى الله عليه وسلم: « كن يامحمد قارئاً بإذن ربك ماهو مكتوب أمامك » .

1. - 1.

وبما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إلى لحظة نزول القرآن لايعلم شيئاً من أمر الكتابة والقراءة فقد كان أمياً ، وهذا أمر لاشك فيه يؤكده العدو والصديق \_ ولذا كان الجواب :

ما أنا بقارى = فتكرر القول : إقرأ - قال : ما أنا بقارى = ، ثم إن تكرار القول فيه مايغى عن الإجابة بعدم القدرة على القراءة ::

«إِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الذَّى خَلَقَ ، خَلَقَ الإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ، إِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الأَكْرَمُ الذَّى عَلَّمَ بِالْقَلَمِ عَلَّمَ الإِنْسَانَ مَالَمْ يَعْلَمْ » .

ليس هناك مجال للشك فى عدم القدرة على القراءة إذ كان أمر الله أن يقرأ فقد علمه ربه أن يقرأ فقد علمه ولله أن يقرأ ويكتب بالقلم ، وذلك مما لم يكن يعلم وكان فضل الله عليه عظيما .

## يقول الشيخ محمد عبده (١):

كن قارئاً باسم الله – من قبيل الأمر التكويني – فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن قارئاً كاتباً ، ولذلك كرر القول مرارًا « ماأنا بقاريء » وبعد ذلك جاء الأمر الإلهى بأن يكون قارئاً وإن لم يكن كاتباً .

فإنه سينزل عليه كتاب يقرؤه وإن كان لا يكتب ! والله سبحانه جل شأنه قادر أن يوجد فيك القراءة وإن لم يسبق لك تعلمها لأنك لم تكن تدرى ماالكتاب \_ فكأن الله يقول : كن قارئاً بقدرتى وبإرادتى .

فاذا كان ذلك بشأن القراءة ققط فلم ذكر الله تعالى القلم ( الذي علم بالقلم )

<sup>(</sup>١) تفسير جزء عم للشيخ محمد عبده ص ٩٣ .

فالأمر إذن للقراءة والكتابة معاً ، فالقراءة لابد أن تكون لشيء كتبه القلم ، فالله جل جلاله علم القراءة والكتابة بالقلم ، وتلك نقلة كاملة من الأمية إلى العلم بكامل معانيه – بداية من العلوم الكونية من خلق الإنسان من علق بقدرة العظيم الأعظم مع التعليم للكتابة بالقلم والقراءة لما كتب القلم .

نقلة كلها الإعجاز – فهى من ظلمة الجهل إلى نور العلم بفضل علام الغيوب .

ولذانبه ربنا عز وجل على فضل الكتابة لما في ذلك من المنافع العظيمة – فما دونت العلوم وما قيدت الحكم ولا ضبطت أخبار الأولين ولا كتب الله المنزلة بما فيها القرآن الخاتم الجميع الكتب الذي نزل على الرسول الخاتم للأنبياء والرسل ولولاه لما كتب القلم أمرا منه أمور الدنيا والدين .

ولو لم يكن على دقيق حكمة الله سبحانه دليل أمر الخط والعلم لكفي .

وحقیقة إن محمدًا صلی الله علیه وسلم ماکتب وما قرأ منذ ولادته حتی بعث ، و کان ذلك بعد سن الأربعین ، فنزل جبریل علیه بصحیفة مکتوبة باللغة العربیة التی یتحدث مها .

### قال ابن ابی حاتم عن سفیان النوری قال:

لم ينزل وحى إلا بالعربية ، ثم إنه نزل كذلك ، وكان جبريل يثبته فى قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يَقْرأه ، وذلك أنه ليس كل مايُقْرأُ يحفظ.

نزل به الروح الأَمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين » الشعراءِ من ١٩٣ ـ ١٩٥

وكان جبريل فى بعض الأَحيان يتمثل رجلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم على صورة دحية الكلبى فيخاطبه ويُقْرؤه حتى يَعىَ عنه مايقول. وعندما أقرأه ربه في بادىء الأمر وقال: « إقرأ » وقال: « ماأنا بقارى » – كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مازال على أميته حتى لحظة النزول فكرر عليه القول – فكانت نفس الإجابة.

ولو كانت القراءة لشيء غير مكتوب ولكنه ترديد لكلام يسمعه من جبريل ماكانت هناك صعوبة في القراءة ، فترديد الكلام ليس صعبا ولا عسيرًا على الأمى حتى يقول : « ماأنا بقارىء » لأنه يكرر ألفاظً سمعها .

ومن حيث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمى لايقرأ ولا يكتب، فليس هناك من جواب سوى أن يقول:

«ما أنا بقارىءِ » لأن ماأُمِرَ بقراءته مكتوب أمامه بحروف عربية واضحة ظاهرة ، ولكى تكون المعجزة كاملة – علمه ربه القراءة والكتابة بالقلم، وكانت معجزة العلم أول خطاب إلهى وجه إلى الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم .

فمحمد صلى الله عليه وسلم ماكان يعلم شيئاً من القراءة والكتابة والعلم قبل أن ينزل عليه الوحى ، وهم يعلمون ذلك تمام العلم .

وفجأة وبدون معلم من البشر جاءهم بهذا الكتاب الجامع المعلم الذى يعجز كل القارئين الكاتبين أهل العلم والفصاحة والبلاغة .

ولو كان يعلم شيئاً من الكتابة والقراءة ولو قليلا قبل نزول الوحى لكان هناك شك وارتياب فيا يقول: ولكنه الإعجاز والدليل القاطع من رب العالمين فقد علم الله تعالى محمدًا صلى الله عليه وسلم مالم يكن يعلم قبل البعثة حتى أنه

كان يسابق جبريل فى القراءة فنهاه ربه عن ذلك خشية الخطأ - لاتتعجل بقراءة ماهو مكتوب أمامك قبل أن يقرأه أمامك جبريل القراءة الصحيحة وذلك لإتمام المعجزة :

فإنك مهما أوتيت من العلم ففوق كل ذى علم علم علم :

فَنَعَـٰ لَى اللَّهُ اللَّمِلِكُ النَّحُقُّ وَلَا نَعْجَلْ بِاللَّهُ وَانِ مِن قَبُلِ أَن فَعَلَا اللَّهُ وَال يُفَضَى ٓ إِلَيْكَ وَحُدِيَّةٍ وَقُل رَّبِّ زِدْ نِي عِلْمًا ۞

فلا تغتر بما آتيتك من العلم فتسبق جبريل في القراءة حتى لايكون هناك خطأً في التبليغ .

فَإِذَافَوَأَنَّهُ فَأَنَّيِعَ قُرْءَ انَّهُونَ ﴿ اللَّمَامَ : ٩٨ ﴾

أى انتظر حتى تسمع الفراءة الصحيحة من جبريل ثم اقرأ كما علمك

11.

وذلك لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما جاء جبريل بصحيفة يقرؤه إياها كان صلى الله عليه وسلم يسبقه في القراءة :

ويقول عز من فائل: لَانُحَرِّكَ بِهِ لِسَالُكَ لِلْغَجَلَ بِهِ ﴿ الْهَامَ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْءَا نَهُ ﴿ فَإِذَا قَرَأُنَا لُهُ فَاتَّبِعِ قُرَّءَا نَهُ ﴿ ﴾ بِهِ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ ﴿ ۞ فَا لَنَهُ ﴿ ۞ وَالْهَامَ مَنَ ١٦ - ١٩ ] ثُمُّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ ﴾ ﴿ ﴿ الْهَامَ مَنَ ١٦ - ١٩ ]

وكان للحسن البصرى رأى فى التفسير، فعند تفسير قوله تعالى:

«لا تحرك به لسانك لتعجلبه ، إن علينا جمعه وقرآنه فاذا قرأناه فاتبع قرآنه »

قال ابن عباس رضى الله عنهما في تفسيره: فاتبع أى فاستمع له . أى لا تكون قراءتك مع قراءته بل تابعة لها متأخرة عنها ، وانصت واستمع للحديث اى تكون حال قراءته ساكت ، والاستماع أخص من الانصات لأن الاستماع انصات وإصغاء ولا يلزم من السكوت الاصغاء .

ثم إن علينا بيانه أى ثم أن علينا أن تقرأه وفسره غيره.

ببيان ما أشكل عليك من معانيه قال:

وهو دليل على جواز تأُخير البيان عن وقت الخطاب أى لكن لا عن وقت الحاجة (١.ه)

وهو الصحيح عند الأُصوليين .

ونص الشافعي لما تقتضيه تم من التراخي ، وأول من استدل لذلك بهذه الآية هو القاضي أبو بكر بن الطيب وتبعوه .

وإلا إذا حمل المراد على استمرار حفظه لهبظهوره على لسانه فلا .

وقال الآمدى:

يجوز أن يراد بالبيان الإظهار لابيان المحمل.

ويؤيد ذلك أن المراد جمع القرآن ، والمحمل إنما هو بعضه ولا اختصاص لبعضه بالأمر المذكور دون بعض .

وقال الحسن البصرى:

يجوز أن يراد البيان التفصيلي ولايلزم منه جواز تأخير البيان الإجمالي ، فلايتم الاستدلال .

و تعقب باحمال إرادة المعنيين الإظهار والتفصيل وغير ذلك لأن قوله بيان جنس مضاف فيعم أصنافه من إظهاره ، وتبين أحكامه وما يتعلق بها من تخصص وتقييد ونسخ وغير ذلك لأن قول.

بیان جنس مضاف فیعم جمیع أصنافه من إظهاره وتبین أحکامه و ما یتعلق به من تخصیص و تقیید و نسخ وغیر ذلك كقوله تعالی فی سورة طه:

« و لاتعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه » نهى عن الاستعجال في تلمى الوحى من الملك وما يفوته فى القرآن حتى يتم وحية .

فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إذا أتاه جبريل بذلك الوحى المفضل به على سائر الملائكة .

استمع ، فاذا انطلق جبريل عليه السلام قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما قرأ .

قال ابن عباس:

كان عليه الصلاة والسلام يبادر جبريل فيقرأ قبل أن يفرع جبريل من الوحي حرصاً على حفظ القرآن ومخافة النسيان ، فنهاه الله عزوجل عن ذلك

## وَقُرَّعَا لَنَافَرَقَٰنَهُ لِلَفُرَأَمُ عَلَى ٓ إِلنَّاسِ عَلَىٰ مُكُثِّ وَنَزَلْنَهُ تَنزِيلًا۞ ( الإسراء : ١٠٦ )

وقر اناً فَرَقْنَاهُ لِتقْرأَهُ على الناس على مهل بتودة ورزانة ليسهل عليهم فهمه ويقول عز من قائل:

سَنُقْرِئُكَ فَلَانَنسَىٰ ۞ ﴿ الْأَعَلَى : ٦٠ ﴾

سينزل عليك الكتاب تقروة وبإرادتنا وقدرتنا لن تنسى منه شيئاً بعد نزوله عليك، إلا ماشاء الله أن ينسيكه برفع تلاوته .

والقرآن مأدبة الله التي تفضل الله بها على عباده المؤمنين . عن ابن مسعود رضي الله عنه قال :

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

«إن هذا القرآن مأدبة الله فاقبلوا مأدبتة مااستطعتم ، إن هذا القرآن حبل الله المتين ، والنور المبين ، والشفاء النافع ، عصمة لمن تمسك به ، ونجاة لمن اتبعه ، لايزيع فيستعتب ، ولايعوج فيقوم ولا تنقضي عجائبه ، ولا يَخْلُقُ على كثرة الرد ، ولا يبلى ولا يفني من كثرة الرد ، اتلوه فإن الله يأجركم على تلاوته كل حرف عشر حسنات أما إنى لاأقول : ألم حرف ، ولكن ألف حرف ، ولام حرف ، وميم حرف ، ولام حرف ، وميم حرف ، ولام حرف ، وميم حرف ،

<sup>(</sup>۱) تذرد به صالح بن عمرو ــ وهو صحيح.

فالقرآن غذاء الأُمة الإسلامية ـ غذاء للقلوب والأَرواح، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

« القرآن مأُدبة الله فتعلموا من مأُدبتة » . يدعو صلى الله عليه وسلم المؤمنين للتعلم من نفس المأُدبة التي منها نهل وتعلم ، لحرصه عليهم .

لم يقل عليه الصلاة والسلام : فكلوا من مأُدبتة ، ولكنه قال : « فتعلموا من مأُدبتة » ، والفرق شاسع – واضح بين غذاء العقول والأَرواح وغذاء البطون .

لقد كان غذاء الأمم السابقة للبطون ، المن والسلوى - غذاء بنى إسرائيل - أكلوا وتخموا وسئمت نفوسهم وعافت المائدة وطلبوا من نبيهم ماهو أدنى :

والله يقول في محم آياته : وَإِذْ فُلْتُ مُويَاهُ وَسَى لَنَ اللّهُ مِنْ اللّهُ وَسَى لَنَ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مُنَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

وهاهم النصارى طلبوا من عيسى عليه السلام أن يدعو ربه لينزل عليهم مائدة من السماء :

ويغول عر من قاتل: إِذَقَالَ الْحَوَارِيُّونَ يَعِيسَى اَبْنَ مُنَمَّمُ مَا مَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَن يُعَزِّلَ عَلَيْمَا مَا يَدَةً مِنَ السَّمَاءُ قَالَ التَّعُوا اللَّهَ إِن مَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَن يُعْرَمُ اللَّهُ مَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَن يُعْرَمُ أَن الْمُكَامِنَ اللَّهُ مَلَى اللَّهُ اللَّهُ مَلَى اللَّهُ اللَّهُ مَلَى اللَّهُ مَلَى اللَّهُ اللَّهُ مَلَى اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِلْمُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللِلْمُ اللِّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللِّهُ اللِّهُ اللِّهُ اللِّهُ اللِلْمُ اللِلْمُ اللِلْمُو

وفى الحديث السابق نرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر المسلمين أن يتعلموا من مأدبة

القرآن : « فتعلموا من مأدبتة » .

فهل يحرص رسول الله صلى الله عليه وسلم على تعليم أمته من مأُدبة القرآن دون أن يتعلم وهو مازال على أميته ؟

إن من لم يتذوق الطعام لايعرف طعمه \_ وهذا الأمر دليل على أنه ذاق حلاوة العلم بعد أن كان محروما منها أربعين عاماً كاملة .

## وفي الحديث :

«أكبر منافق أمتى قراوها » – أى الذين يحفظون القرآن المكتوب نفياً المتهمة عن أنفسهم وهم معتقدون تضييعه ، والمنافقوق من عصرالنبي صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة مهذه الصفة لا ينقطعون.

والذى يقرأ كلاما سمعه دون علم بالحروف والكلمات فهو يتلو كلاما سمعه فتلاه .



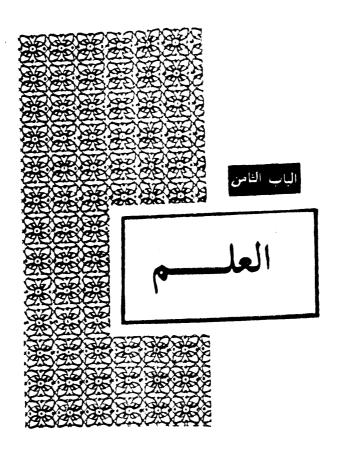

علم العليم وعقل العاقل اختلفا من ذا الذى منهما يحرز الشرفا فالعلم قال أنا أحرزت غايته والعقل قال أنا الرحمن بى عرفا فأفصح العلم إفصاحاً وقال له بأينا الرحمن فى فرقانه وصفا فبان للعقل أن العلم سيده فقبل العقل رأس العلم وانصرفا

العلم نقيض الجهل والأمية - علمه العلم وأعلمه إياه فتعلمه وعلمته الشيء فتعلم ، وعلم القرآن \_ يسره «علمه البيان »علمه القرآن الذي فيه بيان كل شيء .

وفى الأثر : (قيدوا العلم بالكتابة ) . ....

عَلَّم الله تعالى الإنسان العلم بالقلم الذي كان وما يزال أوسع وأعمق أدوات التعليم أثرًا في حياة البشرية جميعاً ، ولذا كانت الإشارة إليه في أول ما نزل من السماء .

" إِقرأْ بِاسْم رَبِّكَ الذَّى خَلَقَ ، خَلقَ الانسانَ مِنْ عَلَق . . إِقرأُ وَرَبُكَ الأَكْرَمُ . الذَّى عَلَّمَ بِالْقَلَم \* عَلَّمَ الإِنْسَانَ مَالَمْ يَعْلَمُ » .

ثم أعقبها في النزول: «ن. والقلم ومايسطرون» إذن دون شك أو جدل ـ الله تعالى مصدر العلم والتعلم الذي ليس في الوجود مصدر سواه سبحانه، فهو بعزته الذي خلق ، وهو الذي علم «علم الإنسان مالم يعلم ».

وَلَمِا للعلم من شأن عظيم فالله تعالى يعطيه لمن أحب ، وليس فى خلقه أحب إليه من حبيبه

ومصطفاه ، ولذا كان أُول من علمه ربه وأُدبه ربه وجعله للخلق معلماً . ويقول عز من قائل

وَلُوْلَافَضُّ لُاللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ وَلَهَمَّت طَّلَا بِفَةٌ مِنْهُمُ مُّ اللَّهُ وَلَكَمِن شَكَّ وَمَا يَضُرُّ وَنَكَ مِن شَكْءٍ وَأَنزَلَ النَّهُ عَلَيْكَ الْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمُ تَكُن تَعْلَمُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمُ تَكُن تَعْلَمُ وَكَانَ فَضُّ لُاللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ﴿ وَالسَاء: ١١٣]

ولما أفاض الله أتعالى على نبيه من فضل العلم الذى لم يكن يعلمه من قبل كان فرجه شديدًا ، فكان يسبق جبريل في القراءة حرصاً على حفظه وعدم نسيانه فقال له ربه :

« ولاتعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه ، وقال ربى زدنى علما »

أى لاتعجل بالقرآن قبل أن يُقرئك جبريل القراءة الصحيحة، وانصت إليه ، فإذا فرغ من القراءة

اقرأ بعده ، فإنك مازلت في بداية مراحل التعليم وتحتاج إلى العناية وتلقين العلم ، فلا تتعجل وقل رب زدني علماً على ماعلمتني ، وظل رب العزة يرعي رسوله ويعلمه حتى لقيه \_ لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حريصاً على أن يكون المسلم متعلماً فكان يعمل جاهداً ليمحو الأمية فقال صلى الله عليه وسلم : «اطلبوا العلم من المهد إلى اللحد». عن جابر بن زيد رضى الله عنه قال : خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أناس من أصحابه وهم يتذاكرون فنون العلم فيا بينهم فقال : «تعلموا ماشئم أن تتعلموا \_ لن تكونوا بالعلم علماة حتى تعملوا به » .

( صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ) وعن أبى عبيدة بن الجراح قال : قال رسول صلى الله عليه وسلم : « ماأخاف عليكم مؤمناً ولا كافراً ، أما المؤمن فيحبسه إيمانه ، وأما الكافر فقد أذله الله بكفره ، ولكن أخاف عليكم منافقاً عالم اللسان جاهل القلب يتكلم ما تعرفون ويفعل ماتنكرون ».

والعلم علمان علم باللسان ، وهو حجة الله تعالى على ابن آدم وعلم القلب فذلك العلم النافع .

عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « اللهم انفعنى بما علمتنى وعلمنى ماينفعنى وزدنى علما والحمد لله على كل حال ».

« أخرجه الترمذي عن أبي كريب عن عبد الله ابن نميريه وقال: غريب من هذا الوجه \_ ورواه البزار عن عمرو بن على الفلاس عن أبي عاصم عن موسى بن عبيدا ، وزاد في آخره: « وأعوذ بالله من حال أهل النار » .

والعلم تارة يكون فى الأذهان ، وتارة يكون فى اللسان ،وتارة يكون فى الكتابة بالبنان ، ذهنى ، ولفظى ، ورسمى ، والرسمى يستلزمها من غير عكس .

ولقد علم الله تعالى نبيه العلم الكافى للإقناع بالحجة والدليل واللسان ، فى جميع أمور الدنيا والدين ، ولو لم يتفضل عليه بأعلى درجات العلم ما أرسله للبخلق معلماً .

ولا يكون العلم كاملاً إلا بالقراءة والكتابة لسهولة المراجعة اللهم إلا لفاقد البصر – ورب العزة متع حبيبه ومصطفاه بنعمة البصر والبصيرة، ولذا لن يترك من العلم الذي وهبه إياه القراءة والكتابة وهما أقل درجة من العلم الذي علمه وخاصة أن من بين من يدعوهم أهل علم

وفصاحة ، ولو كان ربه علمه شيئاً وترك شيئاً فكيف يُعكم أهل الفصاحة والبلاغة العلم ويقنعهم عا جاء به من عند ربه ؟ علماً أن فاقد الشي لا يعطيه. يقول الدكتور محمد حسنين هيكل في كتابه (حياة محمد) ص ٣٧ – ٣٣ : إنا نعرف أن محمداً صلى الله عليه وسلم كان يبعث إلى القبائل التي تدخل في الإسلام واحداً أو أكثر من أصحابه ليعلمهم القرآن ويفقههم في الدين ، وكثيراً ما نقرأ أن هولاء المبعوثين كانوا يحملون معهم أوامر مكتوبة في شأن الدين ، ولقد كانوا يحملون منه أوامر مكتوبة في شأن الدين ، ولقد كانوا يحملون بشعائر الإسلام وقواعده ومايتلي منه أثناء العبادة والقرآن نفسه ينص على وجوده مكتوباً ، وتنص السيرة حين تذكر إسلام عمر قبل الهجرة كتب السيرة حين تذكر إسلام عمر قبل الهجرة

بثلاث سنوات أو أربع فإذا كان الوحى يُدَوّن ويتبادل فى ذلك العصر الأول حين كان المسلمون قلة وكانوا يسامون العداب ، فمن المقطوع به أن النسخ المكتوبة كثر عددها وتداولها حين بلغ النبى أوج السلطة وحين صار كتابه قانون العرب جميعاً.

كذلك شأن القرآن أثناء حياة محمد صلى الله عليه وسلم وكذلك كان شأ نه إلى عام بعد وفاته:

بقى مسطورا فى قلوب الذين آمنوا به مسجلة أجزاوه المختلفة فى نسخ كانت تزداد كل يوم عددًا ، وكان لزاماً أن يتطابق إليه هذان المصدران تمام التطابق ، فقد كان القرآن منظورًا إليه حتى فى حياة محمد صلى الله عليه وسلم برهبة اليقين لأنه كلام الله ذاته ، لذلك كان كل خلاف على

نصه يرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم نفسه كي يزيله .

إذن كان المسلمون عند الخلاف في ماهو مكتوب من القرآن يقرأونه عليه فيقرؤه عليهم القراءة الصحيحة كما علمه جبريل ، ورب العزة يقول:

كِمَّا أَرْسَلْنَافِيكُمْ رَسُولَائِن كُمْ يَتْلُوا عَلَيْكُمْ وَالْكِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّكُمُ الْكِلَبَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّكُمْ مَالَمُ تَكُونُواْ تَعْلَقُنَ، 1 البنرة ١٥١

وفى هذه الآية الكريمة يُذَكِّرُ الله تعالى عباده بأعظم نعمة أرسلها إليهم ، وهى إرسال محمد صلى الله عليه وسلم لينير لهم الطريق فيخرجهم من الظلمات إلى النور بإذن ربهم ، ويهديهم إلى صراط. مستقيم ، فهو يتلو عليهم آيات ربهم ، ويزكيهم أى يطهرهم من الرذائل والدنس ويخرجهم من

الظلمات إلى النور ويعلمهم القرآن ويوضح لهم شريعة الله ويعلمهم مالم يكونوا يعلمون فقد كانوا قبل إسلامهم جهلاء، فانتقلوا بفضل الرسالة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم علماء أتقياء وأنقياء ، وذلك بفضل العلم الذي علمه الله تعالى لرسوله الذي أرسله إليهم

وف السنهل : لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِهِمْ رَسُولَا مِنَّ الْمُونَّ وَلَهُ مِنَّ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِهِمْ رَسُولَا مِنْ الْمُعَلِّمُ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهِ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهِ اللَّهُ مُؤْمِنَا اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَا الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَا الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنُ ال

ولقد علم الله تعالى نبيه العلم الذى لم يعلمه أحدا من قبله كما علمه كتب الذين سبقوه:

وَيُعَيِّنُهُ ٱلْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَٱللَّوْرِيلَةَ وَٱلْإِنِحِيلَ ۞ [ آل عمراد ١٩ ]

علمه بفضله الكتاب، أى القرآن والحكمة، وكذلك ماجاءً في التوراة والإنجيل وهي الكتب التي

نزلت على موسى وعيسى ، وعلمه مالم يكن يعلم عندما كان أمياً لايتمكن من التلاوة ولايعرف الخط. : يقول جل شانه:

## وَمَاكُننَ نَنُالُواْمِن قَبْلِهِ مِن كِنَابٍ وَلَا تَخُطُهُ بِيَمِينِكُّ وَمَاكُننَ نَنُلُواْمِن قَبْلِهِ مِن كِنَابٍ وَلَا تَخُطُهُ بِيَمِينِكُ

عن أبي موسى رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

«مثل مابعثنى الله به من الهدى والعلم ، كمثل غيث أصاب أرضاً فكانت منها طائفة قبلت الماء فأنبتت الكلاً والعشب الكثير ، وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا ، وأصاب طائفة منها أخرى إنما هى قيعان لا تمسك ماء ولاتنبت كلاً ، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه مابعثنى الله به ، فعَلِم وعلم ، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذى أرسلت به » .

وعن أبى أمامة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غريم ثه لا لله وفضل العالم على العابد (كفضلي على أدنا كم الله عليه وسلم :

«إن الله وملائكته وأهل السموات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلمي الناس الخير ».

(رواه الترمذي وقال حديث حسن) أ فالعلم حق جاء من عند الحق وعلمه للخلق النبي الحق محمد صلى الله عليه وسلم:

و بغول جل هانه : وَيَرَىٰ الَّذِينَ أُوتُواْ الْعِاْمَ الَّذِيَ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن زَبِّكَ لَمُواَلُّهُ مِن اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مِن اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مِن اللَّهِ اللَّهِ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّ

فالعلم أرفع درجة فى الوجود ، وهو الذى يضىء الطريق الموصل إلى رحمة الله الحى الواحد

الموجود ، ولذا كان أول فضل على آدم بعد خلقه من التراب : . . .

وصدق عز وجل الغائل: وَعَلَّمَ عَادَمَ الْأَشْمَآءَ كُلَّهَا اللهُ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمُسَلَّمَ عَلَى الْمُسَلِّمَ عَلَى الْمُسَلِّمِ الْمُسَلِّمِ الْمُسَلِّمِ الْمُسَلِّمِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

وكلها أيات ومعجزات ربانية يمنحها الخالق جل جلاله لأنبيائه لنصرة الحق والرسالة والوحدانية والنور الذى يبدد دياجير الظلم والظلام



.



العلم معجزة آدم علية السلام

- وما أرسل الله تعالى من رسول
إلا وله معجزة يعجب لها عقل
البشر ، وجميع معجزات الأنبياء
من بعد آدم وقتيه . فالفلك
معجزة نوح عليه السلام :



نفول سحانه وتعالى : وَلَقَدْ نَادَلْنَافُحْ فَلَيْعُمَ الْمُحِيبُونَ ﴿ وَجَعَلْنَا اللَّهُ عِلَيْكُمْ الْمُحِيبُونَ ﴿ وَجَعَلْنَا اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللّه

وإبراهيم عليه السلام كانت معجزته أن أنجاه الله تعالى من النار :

قَالَ أَفَنَعُهُدُونَ مِن دُونِ آلَيْهِ مَالاَ يَنفَعُكُمُ شَيْئُ وَلَا يَعَنُرُكُمْ ۞ أَفِ لَكُمُ وَلِمَا تَعُبُدُونَ مِن دُونِ آلِيَّهِ أَفَلانَعُظِلُونَ ۞ قَالُوا حَرِقُوهُ وَانصُرُوا ءَ الِهَ تَكُمُ إِن كُنتُمْ فَاعِلِهِن ۞ فُلْنَا يَلنَا رُكُونِ مَرْدُا وَسَلَاماً عَلَىٓ إِبْرَافِيهِ مَنَ وَأَرَادُوا بِعِ حَيْدًا فَجَعَلْتَ هُمُ الْآخَسَرِينَ ۞ وَنَجَيْنَكُ وَلُوطاً إِلَى الْأَرْضِ ٱلْتِي بَلْوَكَنَا فِهَا الْمُعَالَمِينَ ۞

ويوسف عليه السلام كانت المعجزة الروبيا الصادقة :

علمه ربه تأويل الأحاديث لتكون معجزة من معجزاته أمام ملك مصر ؛ الذى رأى رؤيا عجز عن تأويلها أكابر الكهنة والعرافين :

ورب العزة بفول : وَقَالُ الْمَيْكُ إِنِّ أَرُئُ الْمَيْكُ إِنِّ أَرُئُ الْمَيْكُ الْمُكْرُونَ ﴿ قَالُواْ مَنْكُ اللّهُ مَكَ اللّهُ الْمُكْرُونَ ﴿ قَالُواْ مَنْكُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

وكانت هناك معجزة آخرى أن أنجاه الله تعالى من كيد امرأة العزيز عندما راودته عن نفسه فاستعصم ورد الله تعالى عليه كرامته:

وَقَالَ المَيكَ النَّونِي بِيمِ فَلَمَّا جَآءَ الرَّسُولُ قَالَ رُحِعْ إِلَى رَبِّكَ فَسَّنَا لَهُ مَا الرَّسُولُ قَالَ رُحِعْ إِلَى رَبِّكَ فَسَّنَا لَهُ مَا اللَّهُ اللَّهِ فَا الْحَيْدِ اللَّهِ فَا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْ

وهذا هو أيوب عليه السلام كشف الله تعالى مابه من ضر، ليكون آية معجزة لقومه:

ولإتمام المعجزة : وَأَيُّوبَ إِذْنَادَىٰ رَبُّهُ وَ أَنِّ مَسَكِنَى السَّنِيَ الضَّرُ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّحِمِينَ ﴿ فَالسَّنَا لَهُ وَكَشَّفْنَا مَا بِهِ مِن ضُرِّ وَءَانَيْنَ لُهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مُعَهُمُ رَحْمَ لَهُ مِنْ عِندِنَا وَذِكَىٰ لِلْعَلِيدِينَ ﴾ اللَّعَلِيدِينَ ﴿ الْالياء : ٨٣ - ٨١ )

وهذا موسى عليه السلام كليم الله ومعجزاته التسع مع فرعون وقومه :

فقال عز من قائل: شُعَّ بَعَثْنَامِنَ بَعْدِهِمُ مُوسَى بِالْمِنْ الْمُفْسِدِينَ فَرْعَوْنَ وَمَلَا بِيهِ فَظُلَمُولُهُمَا فَانظُرُ كَيْفَكَانَ عَلَيْهَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ فَرْعَوْنَ إِنِّى رَسُولُ مِّن رَبِّ الْعَسَامِينَ الْمُعَلَمِينَ وَوَقَالُ مُوسَى يَنِغِرْعَوْنُ إِنِّى رَسُولُ مِّن رَبِّ الْعَسَامِينَ وَمِن رَبَّ الْعَسَامِينَ وَمِن رَبِّ الْعَسَامُ وَاللَّهُ مِن مَن اللَّهُ وَمَن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَمَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ اللَّهُ وَمَن اللَّهُ مِن اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَاللَّهُ مَن اللَّهُ الْمُنْ الْمُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ وَمَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَعْ مَن الْمُن الْمُن الْمُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُن اللَّهُ مِن اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللْمِن اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللْمُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن

ومن نبى إلى نبى . . وأمة . . إلى أمة أخرى . . لتكون فوق طاقتها وعلمها وتقدمها . . لتكون المعجزة الدالة على قدرة الخالق جل شأنه . . والقرآن يقص علينا قصة

## النبيين داود وسليمان عليهما السلام فيقول:

وَذَاوُردَ وَسُلَيْمَنَ إِذْ يَتُحُكُمَانِ فِلْكُوْرِ إِذْ نَفَشَنْ فَيْ فَالْمُنَ فَالْمُنْ فَاللَّهُ وَلَا لَهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ مُنْ فَاللَّهُ فَالْلِلْمُ فَالْمُنْ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّا فَاللَّهُ فَاللّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّا فَاللَّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَالل

والمسيح عيسى بن مريم عليه السلام عبد الله ورسوله ، كان قومه يشتهرون بالطب والحكمة - فكانت معجزته أن يبرىء الأكمه والأبرص ويحيى الموتى بإذن الله ، ويكلم الناس وهو فى المهد وقد خلقه الله تعالى كخلق آدم خلقه من تراب :

وهذه معجزة أخرى من معجزاته جل شأنه تبين فضل الله على أنبيائه بمدهم بمعجزات تعلى راية الحق وتمحق وتطمس الباطل بمشيئته وكن فيكون .

قال نعالى وهو اصدق القائلين : إِذْقَالَتِ لِلْمُلْتِكُمْ يُوَعِيهُ إِنَّ اللَّهُ الْمُنْ الْلِمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ ال

كل معجزات الأنبياء محددة بوقت معلوم ، تنتهى بانتهاء وقتها بإذن ربها ، أما المعجزة الدائمة إلى يوم يبعثون ، معجزة خاتم الأنبياء والرسل

صلى الله على وسلم، فكان كلام رب العالمين المعجزة الكبرى وهي القرآن الكريم الذي سماه الله تعالى من علياء سرائه «الكتاب» والكتاب لابد أن يكون مكتوبا لا يميز ولا يعرف إلا بالقراءة . أنزله رب العالمين على النبي الأمي، يقرؤه ويكتبه بعد فترة الأمية التي طال أجلها، وليكول المعجزة الكبرى لحبيبه ومصطفاه من خلقه، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب العلم ويقدره ويدعو إليه ـ قال صلى وسلم عليه وسلم : « من عمل بما علم ورثه الله مالم يكن يعلم » .

ولإهتامه بالعلم كان حريصاً على تعلم المسلمين جميع اللغات كتابة وقراءة ، فنى غزوة بدر الكبرى جعل فداء الأسير أن يعلم عشرة من المسلمين العلم قراءة وكتابة ، فكيف يحب شيئاً ويدعو إليه وهويجلهه

وقال حكيم : كل وعاء يضيق بما فيه إلا وعاء العلم فإنه يتسع .

والعلم من فضل الله تبارك وتعالى على عباده وبقدرته جل شأنه خلق وعلم .

عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

«إِن أُول شي عِخلقه الله القلم ،ثم خلق النون ، وهي الدواة ، ثم قال اكتب ـ قال : وما أكتب ؟

قال : أكتب مايكون وما هو كائن من عمل أو رزق أو أثر أو أجل . فكتب ذلك إلى يوم القيامة » .

وذلك قوله تعالى :

«ن والقلَم ومايَسْطُرُ ونَ » ثم ختم على القلم فلم يتكلم إلى يوم القيامة ، ثم خلق العقل وقال : وعزتى لأكملنك فيمن أُحببت ولأنقصنك فيمن أبغضت »

«رواه ابن عساكر عن ابي عبد الله ولى بني « أميه عن أبي صالح عن ابي هريرة » .

والله تعالى جلت قدرته ، وعظمت مشيئته ، علم الإنسان بالقلم ، علمه مالم يكن يعلم ، وكل ذلك بالقلم الذي كان وما زال وسيظل أقوى وأعظم وأعمق أدوات التعليم أثرا في حياة الإنسان فبقدرته جل جلاله ، خلق العلم وهو سبحانه الذي يعلم قدرة ، ولذلك عندما اختار الله تعالى محمد صلى الله عليه وسلم ، واصطفاه من بين خلقه أجمعين وهو الأمى الذي لا يعلم من أمر العلم شيئاً . فكان أول فضل غمره به ، الأمر بالقراءة لى هو مكتوب أمامه ، وكانت البداية القراءة في علم الكون أمامه ، وكانت البداية القراءة في علم الكون وجود الخلق من العدم . بيانا لعظمة الخالق الذي بقدرته خلق ، ثم كانت القراءة لما كتب القلم – بقدرته خلق ، ثم كانت القراءة لما كتب القلم – بقدرته خلق ، ثم كانت القراءة الم كتب القلم –

« الذّى عَلَّمَ بِالْقاَمِ » فكانت البداية إنطلاق العلم – « عَلَّمَ الإِنْسَانَ مَالَمْ يَعْلَم أَ» ثم تبع ذلك في النزول « ن \* والْقلَم وَمَا يَسْطُروُنَ » فكانت العلوم والفنون والمعرفة التي لايمكن أن تكون إلا بالقراءة لما كتب القلم -- فما دونت العلوم والفنون والحكم والكتب السماوية ، وأخبار الأولين ومقالاتهم إلا بالقراءة ما كتب القلم .

قال على بن أبي طالب كرم الله وجهه : « العلم يحفظك وأنت تخفظ المال » ."

وتلك المعجزة الكبرى والنعمة العظمى من الله تبارك وتعالى لرسوله ، وللمؤمنين ،علمه القرآن يتلوه ، وبالقلم يكتبه فأعجز أئمة البلاغة والفصاحة والطب والهندسة ، وجميع علماء الأرض في كل الفنون فكان صلى الله عليه وسلم أفصح الناس لساناً

وأقواهم بيانا وأعلمهم باوضاع اللغة وجميع فنون الحرب والسلم ، أفلا ينفى ذلك عنه صفة الأمية بعد أن أختاره ربه رسولا ؟

ولقد ذهب أبو الوليد الباجي. وهو فقيه أندلسي وأبو ذر الغفاري .. وأبو الفتح .. والنيسابوري .. إلى إقرار تعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لكن بعد أن شهر الإسلام وأمن الارتياب .





تعليم البشرينسي وتعليم الله لا ينسى:
إن رسول الله إصلى الله عليه
وسلم الذي عهدوه أمياً فيما
بينهم شأنه شأن أمته فهم
لا يكتدون ولا يحسبون ، وإذا
بواحد منهم وهو الصادق الأمين



صاحب الخلق العظيم يبأتيهم فجأة بقرآن يعجز العالمين جميعاً إنسهم وجنهم – وقف الجميع أمامه في عجز كامل من أن يبأتوا بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً لأنه ليس من كلام البشر : حيث يقول جلت قدوته عن دنه المعجزة الكبرى التي وهبها لحبيبه ومصطفاه

قُل لَينَ جَنَمَعَتِ لَإِنسُ وَالَّحِنُ عَلَىٓ أَن يَانُوابِمِثْلِ هَنَا ٱلْقُرُءَانِ لَا يَأْنُوابِمِثْلِ هَنَا ٱلْقُرُءَانِ لَا يَأْنُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْكَانَ بَعْضُهُمُ لِبَعْضِ ظَلِبِ رَاهِ ١٨٨ :

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

«مامن نبى إلا وأوتى من الآيات مامثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذى أوتيته وحياً أوحى إلى فأنا أرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة » ورب العزة الرحمن الرحيم أنزل القرآن على حبيبه رحمة للعالمين وخاصة المؤمنين. وجعله أمانا في الدنيا لخير المؤمنين، ففيه الأمر بحسن معاملة من يلجأون إلى غير الله ويكفرون به سبحانه.

ولانسَابُواالَّذِينَيَدُ عُونَ مِن دُونِ اللهِ فَهِيكُونَ مِن دُونِ اللهِ فَهِيكُونَ مِن دُونِ اللهِ فَهِيكُونَ مِن دُونِ اللهِ فَهِيكُونَ مِن دُونِ اللهِ ويكفرون به سبحانه.

ولقد افترى المشركون على رسول الله وقالوا: إن هناك بشرًا يعلمه ، هذا القرآن يأتيه به وكانوا يقصدون الغلام الأعجمى وكان اسمه جبر وهو عبد لبعض بنى الحضرمى ولغته غير لغة القرآن وهى العربية الفصحى ، وهى لغة النبى الذى يحدثهم

صلى الله عليه وسلم، أما جبر فهو أعجمى اللسان. وما دفعهم إلى هذا الإفتراء إلا الذي عهدوه في رسول الله حلى الله عايه وسام من أمية منذ أن نشأ بينهم، فكان العجب كل العجب كيف أصبح الأمي يفحم أبلغ البلغاء وأفصح الفصحاء ويعلم الخلق الكتاب والحكمة ويعلمهم مالم يكونوا يعلمون، قال الزهيري وسعيد بن المسيب: إن الذي قال ذلك رجل من المشركين كان يكتب الوحى لرسول الله صلى الله عليه وسلم فارتد بعد ذلك عن الإسلام، وافترى وقال هذه المقالة قبحه الله.

ولقد رد الله تعالى عليه فقال تعالى وهو أصدق القائلين :

وَلَقَدْ نَعْكُمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ ٱلَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَى اللَّهِ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّ

إذن ماهو العلم الذي يشيرون إليه في فولهم؟ أليس هو علم القرآن الذي لم يترك كبيرة ولا صغيرة إلا أحصاها فهو يشتمل على القراءة والكتابة:

« مافَرَّ طْنَا في الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ »

ألا يدل ذلك على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلم شيئاً أعجزهم. لم يعهدوه فيه . من قبل أن ينزل عليه الوحى - إلا أنه أصبح حقيقة واقعة يلمسونها بأنفسهم . علماً وعملا . وليست قصصاً يسمعونها من أحد عن شيء سبق ؟





تلا يتلو تلاوة \_ تلا تلوا تبعته.



يقال : مازلت أتلوه حتى أتيته ، أى تقدمته وصار خلنى .

وقيل : معنى تلاها حين

استدار فتلا الشمس الضياء والنور وتتالت الأمور. تلا بعضها بعضاً ، وأتليته إياهاتبعته تلا يتلو تلاوة يعنى : قرأ يقرأ قراءة .

أى يقرأونه..ويؤمنون به..ويتبعون ماجاء به حق اتباعه ويعملون به حق عمله.

وفلان يتلو كتاب الله أى يقرؤُه ويتكلم به آل وفلان يتلو فلانا أى يحاكيه ويتبع فعله .

ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتلو القرآن حق تـ دوته ويقرؤُه نذ أن نزل عليه به جبريل عليه السلام .

و توله تعالى : ٱتُلُمَّا أُوجِى إِلَيْكَ مِنَ الْكَتَابِ
وَأَوْمِ الصَّلُوهُ إِنَّا لَصَّلُوهُ لَنَهُ كَا عَلِي الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَّ وَلَلَا كُولُاللَهِ
الْحُبَرُّ وَاللَّهُ يَعُامُ مَا لَصَّنَعُونَ ۞
[العكون ١٠]

وقد أمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يتنو على قومه من قريش القرآن ويعلمهم ويبين لهم ماحرم ربهم عليهم :

قُلْ تَعَالَوْ اَنْ مُاحَزَمَ رَبُكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَا لُشْرِكُواْ بِعِي شَيْقٌ وَالْوَلِلَاثِنَ إِحْسَلَنَّا وَلَا تَقْتُلُواْ أَوْلَدَكُمْ مِّنْ إِمْلَتَقْ نَحُنُ زَرُقُكُمْ وَإِنَّا هُمْرَوَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَرِحِشَ مَاطَهَ رَمِهُمَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُكُواْ وَلِيَّا هُمْرَوَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَرِحِشَ مَاطَهَ رَمِهُمَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُكُواْ النَّفُسُ الْيِقَ حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا إِلَّهُ عَنِي ذَلِكُمْ وَصَّلَكُمْ بِعِي لَعَلَّكُمْ تَصُعِلُونَ و الانعام ١٥١، ورب العزة أرسل الأنبياء والرسل مبشرين ومنذرين، فمن اهتدى من الخلق فإنما يهتدى لنفسه ومن أضل فإنما يضل عليها، وما ربنا تبارك وتعالى الحكم العدل بظلام للعبيد:

## وقال تعالى: وَأَنْ أَتُلُوا الْقُرْءَ ان فَمَنِ الْهُذَاكَ فَإِنَّمَا الْمُنْ الْمُنْدِينَ ﴿ اللهِ عَلَى الْمُنْدِينَ ﴿ اللهِ عَلَى الْمُنْدِينَ ﴿ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّ

فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ عليهم القرآن فمن استجاب فقد نجا ومن أعرض فقد هلك . ورب العزة يقول لرسوله «لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ » إِن وظيفتك أَن تقرأ عليهم ماأنزل إليك من كتاب ربك ، وبذلك تكون قد بلغت الرسالة ، وأديت الأمانة ونصحت الأمة وربك شاهد عليهم ، وما من صغيرة ولاكبيرة ولا مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا

أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب أحصاه الله تعالى في كتاب واضح مبين :

وَمَاتَكُونُ فِي شَأْنَ وَمَا تَشُلُوا مِنْهُ مِن قُرَّة ان وَلاَ تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلِ اللهِ مَا تَعْدُونَ مِنْ عَمَلِ الْآكُنَّ عَلَيْكُمِن مِنْفَا اللهِ كَالَّا عَلَيْكُمِن فَلْكَ وَمَا يَعْزُبُ عَن زَيْكَ مِن مِنْفَا اللهِ وَلَا أَضْفَرَ مِن ذَلِكَ وَلَا أَصْفَرَ مِن ذَلِكَ مَنْ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ فَاللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُلّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللل

ولقد كان الخلق فى ظلام دامس وضلال وجهل وأمية وجور، قبل أن يبعث فيهم رسولا منهم أمياً يعرفهم ويعرفونه حق المعرفة، ويشهدون له بالأمية والأمانة وحسن الخلق والصدق ثم يكون الإعجاز الذى لم يسبق له مثيل، أن يكون هذا الرجل بعد سن الأربعين وهى المدة التى قضاها فى حقل الأمية متعلماً متحدثاً قارئاً كاتباً يفوق القراء والكاتبين والعلماء فى كل فروع الحياة الدنيا والآخرة.

عجباً!!إنه لم يتعلم على يد بشر كما تعلم

العلماء والفصحاء فالإعجاز كل الإعجاز هذا العلم الذى أخرسهم جميعاً وأصبحوا كالتلميذ أمام الأستاذ ، وأى أستاذ – فقد علمه العليم الخبير العلم الذى لم يسبق أن تعلمه أحد من العالمين ، وذلك لأن الله تعالى يُعِدّه لرسالة عظمى فيها الخير البشر أجمعين – فبداية العلم لآدم علمه الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة المقربين فأعجزهم وكان العلم الذى وهبه محمدًا صلى الله عليه وسلم العلم الخاتم للرسول الخاتم فأعطاه ربه من العلم مالم يعطه أحدًا من العالمين فصار يتلو الكتاب ويعلم الخلق أجمعين ، وذلك دليل على أن الله تعالى لم يبخل عليه بأى نوع من العلوم والفنون والكتابة والقراءة ، ولولم يُعلم فكيف يُعلم، وفاقد الشيء لا يعطيه كيف يُعلم الكتاب والحكمة وهو لا يَعلم ؟

حيث يقول جل شانه:

هُوَالَّذِى بَعَثَ فِي الْأَمْيِتُنَ رَسُولًامِّنَهُمْ يَنْلُواعَلَيْهِمْ هَايَانِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِنْبَ وَالْصِكْمَةَ وَإِن كَانُولِمِن قَبْلُ لَغِي صَلَالِ مُبِينِ ﴿ و الجسن ٢ ]

ومن يتلو الكتاب ، لابد أن يكون عالماً به ، عاملا عالم فيه ، ليس لمجرد الكتابة والقراءة ولقد قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم عمرا قبل الرسالة ولو شاء الله تعالى لظل على أميته ولكنها رحمة الله تعالى بالعالمين . حيث يقول جل شانه:

قُل لَّوْشَكَآءَ ٱللَّهُ مَا تَكُوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدُرَكُمْ بِعِي فَقَدْ لَكِثْتُ فِيكُمْ عَلَيْكُمْ وَ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ يَأْفَلَا تَعْقِلُونَ ۞ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

الله أجمعين الذي يتلو الصحف المطهرة بما فيها من كتب قيمة ، الذي جعله الله البينة الواضحة المضيئة المنيرة للذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين :

178

## حيث يقول عز من قائل:

لَهْ يَكُنِ الّذِينَ كَنَرُ وَامِنْ أَهْلِ الْكِكَ لِهِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِّينَ حَنَّى فَانْهَمُ الْبَيِّنَةُ ۞ رَسُولٌ مِّنَالَكَهُ يَنْلُواصُحُفَامُمَلَهُرَهُ ۞ فِهَاكُنُكُ فَيْمَةٌ ۞ وَمَانَفَرَقَالَا بَنَ أُونُواالْكِئَبَ إِلَّامِنُ بَعْدِ مَاجَاءَ أَهُمُ الْبَيْنَةُ [الله ١٠١]

فكيف يكون أمياً يجهل القراءة والكتابة وهو الذى يتلو الصحف المطهرة: بما فيه من كتب قيمة \_ وعلى مَنْ ؟

على الذين كفروا من أهل الكتاب الذين كانوا يدينون باليهودية والنصرانية:وهم أشد كفرا من المشركين الذين لاكتاب لهم \_ وهم الذين قال الله تعالى في حقهم :

إِنَّالَاْ بِنَكَفَرُواْمِنَ أَهْلِ ٱلْكِنْكِ وَٱلْمُشْرِكِ بِنَ فِي نَارِحَهَنَ مَخَلِدِ بِنَ (السند المِنْ الْمَرْسَرُ الْبَرِيَةِ er i de la estada de la composição de la c



لمسالم لغرراك ومرح كاف الداوله على فلرنام رسول ولله في اللك والعزاء عبت ام كالت العرا مر الكريم ليست كاكل كالكريم اللم العب ما النطعم ما اللا مع ميت مع ما هند الله الم الم الم الم الم الم الماء ما تأ المناب والعليه للم اللكام حب المص كامرى علامة لدم كل عرى بنعلم علي المراء كالمهاهوال الحروق فكالبصف النطق ولبقيم العَلَام فكا هرف لوب اربكوب الناب ما لاً مالكناب من صال عرف بتم المفار تطعير وما دون بُمُ كَتَابِ كُولُونْمِ نُطْعَلُ وَالنَّهِ بِعِدِهِ لَعُدُلُ إدر للبكار المهالولل الغلام وللكام مسب مستره معالم عامور ما مناسعه وبا عالمام الم الوم ليس الموج الرو ما كسرنام الدم على جرال ولئدلك كام مائه كل مرحدله مالوها رب العدب مالنبعه لوشفه المسلفورل الرسام المه كل علم مه الدم له الأم لأسا لعام عام الله ط هام السول له المال على سالوت هات م بكم عبد السود دفوم اما مسكام الرائم ال مقرد م تعلى السول على الرياس والرياس الرفعرار ما مرته الرسال ملغ الحا على Lis

لو أمعن النظر فى مخاطبة الله تبارك وتعالى لرسوله الكريم ، أو عند ذكره ووصفه ، لاتضح لنا أن الله سبحانه وتعالى لم يصفه بالأمية سوى فى آيتين نزلتا بمكة فى بداية الدعوة فكان الوصف ما عرف بين القوم به



من صفة الأمية بقوله تعالى في الآية التالية:

﴿ ٱلّذِينَ عَوْلَا لَرَسُولَ ٱلنِّينَ اللّهُ مَنَ اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَالْمَالُ النّبِي اللّهُ مُنَا اللّهُ وَالْمَالُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهِ وَالْمِلْ اللّهُ الللّهُ اللل

وفي الآية التي تليها:

قُلْ يَنَأَيُّهَا النَّاسُ إِنِّى رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِى لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّاهُ وَيُحْتَ وَيُمِيتُ فَاعِمُواْ بِاللَّهِ وَلَسُولِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّاهُ وَيُحْتَ وَيُمِيتُ فَاعِمُوا النَّيِيَ الْأَمْتِ الَّذِي بُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَ لِلِهِ وَاتَّ بِعُوهُ وَرَسُولِهِ النَّيِيَ الْأَمْتِ الذِي الْمَوْمِ اللَّهِ وَكَلِمَ لِلهِ وَاتَّ بِعُوهُ لَعَلَمُ اللَّهِ وَكَلِمَ لِلهِ وَاتَّ بِعُوهُ لَعَلَمُ اللَّهِ وَكَلِمَ لِلهِ وَاتَّ بِعُوهُ لَمَ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الْ

وصفه ربه بالأمية التي عهده قومه بها – وأمر الله بين الكاف والنون (كن – فيكون) تحول النبي الأمي بفضل ربه أعلم العلماء وأفقه الفقهاء على الإطلاق، ولذا لم يذكر القرآن الكريم صفة الأمية بعد ذلك لانتفائها عنه صلى الله عليه وسلم.

إِنَّا أُولَى ٱلنَّاسِ مِإِبْرَ هِمِ مَرَلَّذِينَ أَبَّعُوهُ وَهَذَا ٱلنَّيْقُ وَالَّذِينَ اَمَنُوَّا وَاللَّهُ وَلِئَا الْوَعِمِدِينَ ۞

ويقول عز من قائل:

وَلَوْكَانُواْ يُوْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِي وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَا أَتَّخَذُوهُمُ أَوْلِيّاً عَ وَلَكِن كَا أَنْ اللَّهِ مَا أَتَّخَذُوهُمُ أَوْلِيّاً عَ وَلَكِنَ كَا اللَّهِ ١٨٠]

يَنَا أَهُ النَّبِي حُسُبُكَ اللَّهُ وَمَنِ أَنْبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِهِ وَالْعَلا الْأَهُ وَمَنِ أَنْهُ وَمَنِ أَنْبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِهِ وَالْعَلا اللَّهِ الْمُؤْمِنِهِ وَالْمُؤْمِنِهِ وَالْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللّ

يَّنَا أَمُنَا ٱلنَّنِيُ قُل لِّمُن فَيَ أَيْدِ هُمْ مِّنَ لْأَسْرَى إِن يَعْلَمُ اللَّهُ فَيَ قُلُوهُمُ مَنَ الْأَسْرَى إِن يَعْلَمُ اللَّهُ فَيَ قُلُوهُمُ خَبِّرًا اللَّهُ عَنْهُ الْخِذَ مِنكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمُ وَاللَّهُ عَنْهُ وَرُجَمُ

[ الأنفال ٧٠ ]

قال تعالى : وَمِنْهُمُ الَّذِينَ بُوْذُونَ النَّبِيِّ وَيَقُولُونَ هُوَأُذُنُّ قُلَ أُذُنُ خَبْرِلَكُمْ بُوْمِنُ بِاللَّهِ وَيُوْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةُ لِلَّذِينَ الْمَنُواُ مَنْكُمْ وَلَاَيْنَ بُوْذُ وَنَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابُ أَلِيهُ ﴿ السِهَ ٦١. ]

يَّالَّهُا النَّيِيُّ جَنِهِ الْكُفَّارَوَالْمُنَافِقِهِنَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَلَهُمُّ جَهَلَّالُهُمْ جَهَنَّكُمُّ وَيُشُوَالْمُصِبُرُ ﴿ ﴾ [التوبة ٢٧]

مَاكَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ امَنُوا أَن اللهُ عَفِرُ وَلِلْمُشْرِكِ اللهُ الْوَكَانُوا اللهُ الل

رقال : لَقَدَّنَّا بَاللَّهُ عَلَى النَّبِي وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ الَّذِينَ تَبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْمُسْرَقِ مِنْ بَعْدِ مَاكَادَ بَنِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِنْهُمُ ثُمَّ قَابَ عَلَيْهِمُ إِنَّهُ بِهِمْ رَهُ وَفُ زَجِيهُ

يَّا أَبُهُا ٱلنِّيِّ اَنْفِي اللَّهُ وَلَا نُطِع ٱلْكَافِرِينَ وَالْمُتَنفِظِبِنَ إِنَّالَهُ كَانَ و الأحواب ١ عِليمًا تَكِيمًا ۞

وقال تعالى: النَّبِيُ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْسِيهِمْ وَأَزْوَ مُمُوالْمُهُمُّ الْمُنْهُمُ وَأَوْلُوا الْمُؤْمِنِينَ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بِمَّصُّهُمْ أَوْلَى بِبَعْضِ فِي كِنَبِ اللّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى إِلَى اللّهِ مِنْ اللّهُ فِي وَالْمُهُولُونَ وَالْمُولِدِينَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِينَا بِكُمْ مَعْمُ وَفَاكَ ان ذَلِكَ فِي الْمُحْرَابِ وَالْمُحْرَابِ وَالْمُعْرَاقِ وَالْمُحْرَاقِ وَالْمُحْرَافِي وَالْمُحْرَابِ وَالْمُحْرَافِقُولُونَا وَالْمُحْرَاقِ وَالْمُحْرَافِي وَالْمُحْرَافِقُونَا وَاللّهُ وَالْمُؤْمِنِينَ وَمُعْلِي وَالْمُوالِدُونَا وَالْمُؤْمِنَا وَاللّهُ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَاللّهُ وَالْمُؤْمِنِينَ وَاللّهُ وَالْمُؤْمِنِينَ وَمِينَا لِمُؤْمُونِينَ وَاللّهُ وَالْمُؤْمُونِينَ وَالْمُؤْمُونِ وَالْمُؤْمُونِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمُونِ وَاللّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمُونَا فِي الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَا فَالْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمُونَا وَلَالْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمُونِ وَالْمُؤْمُونِ وَالْمُؤْمِنِينَا لَالْمُؤْمُونَا وَالْمُؤْمُونَا وَلِينَا لَهُمُؤْمِنَا وَلَالْمُؤْمِنَا لَالْمُؤْمِنَانِينَا لَالْمُؤْمِنِينَا لِلْمُؤْمِنِينَا وَالْمُؤْمِنِينَا وَالْمُؤْمِنَانِ وَالْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِينَا لِلْمُومُ وَالْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِنِينَا وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِينِ وَالْمُؤْمِنِينَا وَالْمُؤْمِنِينَا وَالْمُؤْمِنِينَا وَالْمُؤْمِنِينَا وَالْمُؤْمِنِينَا وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِينَا وَالْمُؤْمِنِينَا وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِينَا وَالْمُؤْمِنِينَا وَالْمُؤْمِنِينَا وَالْمُؤْمِنِينَالِقُولِ وَالْمُؤْمِنِينَا وَالْمُؤْمِنِينَا وَالْمُؤْمِنِينَا وَالْمُؤْمِنِينَا لَالْمُؤْمِنِينَا لَالْمُؤْمِنِينَا وَالْمُؤْمِينَا لِينَالِقُوالْمُؤْمُونَا وَالْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِنَا وَالْ

كَا وَصَفِهِم بِقُولُه : 
وَإِذْفَالَتَ طَآبِهُ مُّ النَّيْ الْمُثَامِلُهُ النَّيِمَ الْمَثَامِلُ النَّيِمَ اللَّهُ النَّيِمَ اللَّهُ النَّيِمَ يَعَوْرَ اللَّهُ النَّيِمَ اللَّهُ النَّيِمَ يَقُولُونَ إِنَّ بُهُو تَنَاعُورَ اللَّهُ وَمَاهِمَ بِعَوْرَ اللَّهِ اللَّهُ الللللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللِّلِي الللللِّلِي الللللِّلَا الللللَّهُ الللللِّلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الللللِّلِي الللللِّلِي الللللِّلِي الللللِّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللِّلِي اللللْمُ الللللِّلِي الللللِّلِي الللللِّلِي الللللِّلِي الللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّا الللللِمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّه

عوله تعالى ، يَنِسَنَآهَ النَّبِيِّ مَن يَأْتِ مِنكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّئَةٍ يُعَلَّعُفَّ لَكُونَ مِنْعَفَّ لَكُونَ مِنْعَفَّ لَهُ اللهِ يَسِيرًا ﴿ وَالْمُوالِ ٣٠ ﴾ لَهَا ٱلْعَلَابُ صِنْعُفَيْنُ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيرًا ﴿ وَالْمُوالِ ٣٠ ﴾

وقال ا ينسآة النبي الشائق كأحر من النسآة إيانكين فلاخفع المواس المعلى المقطلة النبي النبي النبي المنافق المنه الم

تَوَانَهُ الله سبحانه وتعالى فى كتابه العزيد : يَتَأَيُّهُا النَّذِينَ المَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَا لَنَيِي إِلَّا أَن يُوْ ذَن لَكُمْ إِلَى طَعَامِ عَيْرَ نَنظِرِينَ إِنلَهُ وَلَكِنْ إِنَا وُعِيتُمْ فَأَدْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَأَن نَشُرُو عَيْرَ نَنظِرِينَ إِنلَهُ وَلَكِنْ إِنَا وُعِيتُمْ فَأَدْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَأَن نَشُرُو وَلَا مُسْتَخِي مِن الْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَ مَتَعَافَ مَن لُوهُن مَتعَافَ مَن لُوهُن مِن وَرَآءِ جَابٍ ذَلِكُوا أَطْهَرُ لِقُلُوبِ مِن وَرَآءِ جَابٍ ذَلِكُوا أَطْهَرُ لِقُلُوبِ مِن وَمَا كَان لَكُمُ أَن مِن وَرَآءِ جَابٍ ذَلِكُوا أَنْ مَن كُوا أَنْ وَاجَهُ مِن بَعْدِ مِنَ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ أَن لَكُمُ أَن وَاجَهُ مِن بَعْدِ مِنَ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ فَا لَن مَن كُن وَاللّهُ وَلَا أَنْ تَنكِحُوا أَنْ وَاجَهُ مِن بَعْدِ مِنَ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ فَا نَعْ مَن مَلْعَلَا اللّهِ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَنْ وَاجَهُ مِن بَعْدِ مِنَ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ اللّهِ عَظِيمًا ﴿ وَاللّهُ مَن عَلَا لَكُوا مَا لَكُولُوا مَن مُولِلُهُ اللّهِ عَظِيمًا ﴿ وَاللّهُ اللّهُ عَظِيمًا ﴿ وَاللّهُ اللّهُ عَظِيمًا اللّهُ عَظِيمًا ﴿ وَاللّهُ اللّهُ عَظِيمًا اللّهُ وَمَن مَن اللّهُ عَظِيمًا اللّهُ عَظِيمًا اللّهُ عَظِيمًا وَاللّهُ اللّهُ عَظِيمًا اللّهُ عَظِيمًا اللّهُ عَظِيمًا اللّهُ عَظِيمًا اللّهُ عَظِيمًا الللّهُ عَظِيمًا اللّهُ عَلَا اللّهُ الْعَالَ اللّهُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ المُلْعِلْ اللّهُ اللللّهُ الللهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

القرآن الكريم أصدق تعيير عن هذا المعنى أَنَّ النَّالَة وَمَلْكِكُلُو القرآن الكريم أصدق تعيير عن هذا المعنى أَنَّ إِنَّالَة وَمَلْكِكُلُو السَّلِمُوالسَّلِيمَا ﴿ الْمُعَالَمُ السَّلِمُوالسَّلِيمَا ﴿ الْمُعَالِمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّالِي اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّالِمُ اللَّلْمُ اللَّا

« بأيُّهَا النَّبِيُّ قُل لأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُوْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلاَبِيبِهِنَّ ذَٰلِكَ أَدْثَى الْمُوْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلاَبِيبِهِنَّ ذَٰلِكَ أَدْثَى أَن يُعْرَفُنَ فَلاَ يُؤْذَينَ وَكَانَ اللهُ غَفُورًا رَّحِيمًا » (الاحزاب ٥٩) معول تعالى: يَنَائَيُّ اللَّهِ بِنَ الْمَنُوا لَانَزَفَقُوَ الْمُواتَّكُوفَقَ الْمُواتَكُوفَقَ الْمَنُوالَانَوَفَوَ الْمُؤْلِقَ اللَّهُ الْقُولِ كَجَهْرِ بَعْضِ كُمْ لِبَعْضِ أَنْ تَعْبَطَ الْمَعْرَانُ وَنَ كَاللَّهُ وَالْمُؤْلِنَ اللَّهُ وَالْمَانُ وَنَ فَي الْمُعْرَانِ وَنَ فَي الْمُعْرَانِ وَنَ فَي الْمُعْرَانِ وَنَ فَي الْمُعْرَانِ وَنَ فَي اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِقُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِقُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّ

ولى ذلك يقول القرآن الكرم : يَنَا أَبُهُ النَّبِي إِذَا جَمَاءَ كَ الْمُؤْمِنَاتُ الْمَا يَعْدَلُكُ الْمَا يَعْدَلُكُ الْمُؤْمِنَاتُ الْمُؤْمِنَاتُ الْمُؤْمِنَاتُ الْمُؤْمِنَاتُ الْمُؤْمِنَاتُ الْمُؤْمِنَاتُ الْمُؤْمِنَاتُ الْمُؤْمِنَاتُ الْمُؤْمِنَاتُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّ

يَنَأَهُمُ النّبِيُ إِذَا طَلَفْمُ النِسْآءَ فَطَلِقُوهُنّ لِعِدَّ تِهِنَّ وَأَحْصُوا الّعِدَّةُ وَالْفُوا اللهَ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ فَفَدْ ظَلَمَ بِفَاحِشَةٍ مُّرَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللّهِ وَمَن يَنْعَدّ حُدُودَ اللّهِ فَفَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَانَدْ رِي لَعَلَ اللّهُ يُحْدِثُ بَعْدَذَ اللّهَ أَمْرًا ۞ الطلاق الله فَاللّهُ مَنْ مَنْ اللّهَ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الل

وقال تعالى: وَإِذْ أَسَرُّ النَّيْ اللَّهُ عِنْ أَنْ وَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّ أَنْ وَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٌ فَلَمَّا تَبَأَ مَا إِنَّهُ اللَّهُ عَنْ الْعَلِيمُ اللَّهَ عِنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللْمُلْعُلِمُ اللْمُلِلْمُ الللْمُلْمُ الللِّلْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّلْمُ الللْ

[ التحريم ٢ ]

و بغول عن من قاتل يَنَا أَبُهَ اللّهِ مَنْ اللّهُ اللّهِ مَنْ اللّهُ اللّهِ مَنْ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

وَالله بغول في محكم آياته : يَنَأَيُّهُمَ النَّبِيُ جَهِدِ اللَّكِنَّارَوَالْمُنَافِقِ مِنَ وَاغْلُطْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَنَهُمْ جَهَنَّمُ وَيِنِّسُ الْبَصِيرُ [النحريم 1]

أنبأنا أبو المكارم التيمى أنبأنا أبو على الحداد، أنبأنا أبو نعيم ، وأخبرنا سليان بن أحمد أخبرنا محمد بن يحيى بن منده أنبأنا أبو بكر بن أبى

177

النضير ، أخبرنا أبو عقيل الثقنى أخبرنا مجالد ، أنبأنا عون بن عبد الله بن عتبة أعن أبيه قال : مامات النبى صلى الله عليه وسلم حتى قرأ وكتب عبد الله له روئية \_ برك عليه نبى الله صلى الله عليه وسلم ودعا له . .

وما المانع من جواز تعلم النبى صلى الله عليه وسلم الكتابة والقراءة بعد أن كان أُمياً حتى ولو من كثرة ما أملاه على كتاب الوحى وكُتّاب السنن والكتب إلى الملوك ، فذلك مما يوكد أنه عرف الخط. وفهمه وكتبه .

فقد كان صلى الله عليه وسلم يخط الكتب اللوك ، كما هو مدون فى كتاب الطبقات لابن سعد ولقد ذكرنا بعض هذه الكتب.

177

ولقد ثبت فى صحيح البخارى كما تقدم أنه صلى الله عليه وسلم كتب اسمه الشريف يوم الحديبية (محمد بن عبد الله ).

وكان أبو عوانة الوضاح بن خالد يقرأ ولا يكتب ، وكان يستعين بمن يكتب له ، وكان يقرأ الحديث ، وكان لأهل البصرة مثل زائدة .

وقال ابن مهدى : أبو عوانه وهشام كابن أبي عروبة وهمام .

وقال يحيى بن سعيد : أبو عوانة من كتابه أحب إلى من شعبة من حفظه ، وأبو عوانة هو الذي يقرأ ولا يكتب.

فهل بعد هذا القول الفصل نُصِرُّ على أُميته صلى الله عليه وسلام ، صلاة وسلاماً عليك ياسيد

المتعلمين والمتفقهين : وسيدخلق الله أجمعين : وأفضلهم علما وعملا : والحمد لله رب العالمين عطية عبد الرحيم عطية



171

## فهرس

|          | الموضوع صفحة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|          | مقدمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|          | الأبية الأبية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| 1<br>-   | 11 11 11 11 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|          | البساب الثانى الكتابة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|          | البات الثالث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| Γ        | كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل نجران ٣٥٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| t.       | البــــأب الرابع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|          | لماذا سمى القرآن كتاباً ؟ ٧١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|          | <b>البات التاب الخامس</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|          | الكتابة والقراءة صنوان ٧٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|          | البــــاب السادس<br>رسول الله صلى الله علية وسلم علم الناس يعد الحهالة ٨٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|          | البساب السابع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|          | القراءة القراءة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|          | البساب الثامن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| <u> </u> | العلم ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|          | البساب التاسع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|          | [العلم من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم ١٢٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|          | الباب العاشر الإلمي العاشر الإلمي الإلمي الإلمي العام الإلمي العام الإلمي العام الإلمي العام الإلمي العام الع |  |
|          | البـــاب الحادي عشر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|          | التلاوة ١٠٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|          | خاتمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|          | <b>J</b> A•:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |